## كلبة الأكاب و العلوم الإنسانية يصفاقس و2كة 2ك اللسانيات و النظم المعرفية المنصلة بلأيا

## الكلمة في اللسانيات الحديثة

الدكتور عبد الحميد عبد الواحد

صفاقس . تونس 2007

# 

## الكلمة في اللِّسانيّات الحديثة

د . عبد الحميد عبد الواحد

الكلمة في النسانيات الحديثة المؤنّف: الدكتورعبد الحميد عبد الواحد العبعة الأولى: جانفي 2007 الإيداع القانوني: الثلاثية الأولى 2007 الترقيم الدولي: 5-88-988-978-978 المطبعة: التسفير القني صفاقس التوزيع: قرطاج للنشر و التوزيع السحي: 1000 نسخة

## ( للإحراء

إلى التي شدّت أنرهري ويسترت لي أمري إلى أمرّ أوس

وفاء واعترافاً بالجميل

.8.8

#### المقدمة

إنّ

من مهام اللسانيّات اليوم حسب بعض اللسانيّين المحدثين ليس اكتساب ميادين جديدة وإنّما إيجاد حلول لمسائل قديمة. والكلمة مفهوم من المفاهيم التي هي بحاحة إلى إعادة نظر واعتبار، مفهوم راج في القديم وما زال يفرض نفسه في الحديث.

وتبعاً لهذا سوف نهتمً في هذا الكتاب بفحص أمر الكلمة باعتبارها وحدة لسانيّة، وهي معطى لسانيّ لا يمكن التّنكّر له، بالرّغم من كونها من أكثر المفاهيم التباسأ. ويعود التباسها –على رأي بالي – إلى النّظر إليها من جوانب عدّة أ: معجميّة ودلاليّة وتركيبيّة. ومن ثمّة كان الاختلاف بشأنها والاختلاف في طرق معالجتها وكيفيّة التّعامل معها. ذلك أنّها تمسّ المستويات اللّسانيّة جميعها. وهي تتداخل مع جملة من الوحدات اللّسانيّة الأخرى، مما يجعلها في حالة شدّ وجذب مع هذه المفاهيم والمصطلحات المزاحمة لها.

ومداً يمكن ذكره أنّ الكثير من اللسانيين قبلوا الكلمة من حيث أنّها وحدة لسانية طبيعية، وهذا بالرّغم من انتمائها إلى النّحو القديم. ولم يروا حرجاً في الاحتفاظ بها مثلما حافظوا على مصطلحات كثيرة غيرها كالجملة والاسم والفعل والصّفة، بل هم يرون أنّ من الضّروريّ أن تكون لدينا كلمات ما دمنا نعترف بأقسام الكلام. وبمنطق آخر لا معنى لهذه الأقسام في غياب الوحدة المكونة لها. والسوّال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن الحديث عن الاسم والفعل والصّفة من دون الحديث عن الكلمة؟ وماذا يمكن أن تكون هذه الوحدات غير الكلمة؟ ويرى بونهي أنّ الأمر يتعلق بتحديد الكلمة أكثر ممّا يتعلق بوجودها، ويتساءل: إن كنّا غير قادرين على تحديدها، فهل هذا برمان كاف لنفي وجودها. وما دمنا أثرنا مسألة التّمريف لا يخفى أنّ هذه برمان كاف لنفي وجودها. وما دمنا أثرنا مسألة التّمريف لا يخفى أنّ هذه السّالة هي من الإشكاليّات التي حيّرت اللسائة هي من الإشكاليّات التي حيّرت اللسائية حي من الإشكاليّات التي وتبيّن لنا النّسانيين حقاً. وبشأن هذه التّمريفات نشير إلى أنّنا فحصنا بعضها، وتبيّن لنا النّسانيين حقاً.

ROSETTI (A.), Le mot, p. 23. 1

PERNIER (M.), Le mot, pp. 18-19. 2

أنُ منها ما يقوم على الوظيفة النّحويّة، من نحو ما نجده عند برنيي في قولد: "الكلمة هي أصغر وحدة قابلة لأن تلعب درواً في تأليف الجملة". ومنها ما يقوم على المعنى من نحو ما نجده عند أولمان في قوله: "إنّ الكلمة هي أصغر الوحدات ذات المعنى في الكلام المتصل" أو "هي أصغر نواقل المعنى". ومن هذه التّعريفات أيضاً ما يقوم على دمج الجوانب الوظيفيّة أو التُحويّة في الجوانب المعنويّة والصوّتيّة. وأفضل نموذج دالٌ على هذا ما جاء عند مايي في قوله: "عرف الكلمة بالجمع بين معنى ما ومجموعة من الأصوات القابلة لاستعمال نحويّ ما"3، هذا فضلاً عن عدّة تعريفات أخرى لا حاجة لنا بذكرها كلّها.

إلا أن ما يمكن تبيئه من خلال هذه التعريفات أن كل واحد منها يؤكد صراحة على جانب مهم من جوانب الكلمة، أي على الجانب الصوتي أو الوظيفي أو الدّلالي، هذا علاوة عن انتمائها إلى نظام لساني ما عند بعضهم الوظيفي أن هذه التعريفات في مجملها بدت عاجزة عن الإحاطة بجوهر ولا يخفى أن هذه التعريفات في مجملها بدت عاجزة عن الإحاطة بجوهر المحدود، حتى لا يخرج منه ما هو فيه، ولا يدخل فيه ما ليس منه، مما أن السانيات الحديثة لم تنجح حقاً في إيجاد التعريف الجامع المانع الذي يشمل الألسن جميعها، أو على الأقل غالبيتها. ولعل هذا يعود إلى اختلاف يبعم الألسن في حد ذاتها، ومما يجعل الكثير من اللسانيين لا يشككون في الوصول إلى التعريف المنشود فحسب، وإمّا يشككون في الكلمة نفسها، ومما المعلمة نفسها، وما معظيرة السانيات، فشحذت العزائم لاستبدالها بمصطلحات كثيرة غيرها كالصّيغم والعجمة واللفظم والمعنم إلخر يزداد حراً على ضبط هذه التعريفات، وذلك من خلال الاهتمام أكثر بخصائص حراً على ضبط هذه التعريفات، وذلك من خلال الاهتمام أكثر بخصائص الكلمة المختلفة، لا في نطاق السان الواحد وإنّما في نطاق ألسنة عدة.

إنَّ مشكلة الكلمة ليست بمعزل عن مشكلة تحديد طبيعتها وتحقيق استقلاليّتها، ووضع حدّي البداية والنّهاية لها، وإثبات مدى ملاءمتها

PERNIER (M.), Le mot, p. 102. 1

<sup>2</sup> أولان، دور الكلمة في اللُّغة، ص: 13.

MEILLET (A.), Linguistique historique et linguistique générale, p. 30. 3

للتّحليل اللّسانيّ. وغير خاف أنّ الكثير من اللّسانيّين لا يشكُون في أنّ الكلمة كيان ملموس له استقلاليّته في مستوى السّلسلة الكلاميّة. ولا تتحقّق هذه الاستقلاليّة إلا باللّحمة القائمة بين صورته اللّغظيّة ومعناه. وتبعاً لهذا ليس من السّهل التّشكيك في اللّسان في حدّ ذاته. من السّهل التّشكيك في اللّسان في حدّ ذاته وعليه قامت المساعي في العديد من الدّراسات بمحاولة وضع حدود الكلمات أو حواجزها الفاصلة، بغاية فصل الكلمات عما يسبقها ويلحقها، ذلك أنّ الكلمة كتلة صوتيّة غير واضحة المعالم من خلال دفق الكلام، ليس من السّهل كتلة صوتيّة ما تعبّر عن معنى معنى، ذلك أنّ الأصوات البشريّة في حدّ ذاتها خالية من المنى ولكنّها ما أن تتلق في ما بينها حتى تصبح دالة. علماً أنّ الكلمة كثيراً ما تكون رجراجة وعرضة للكثير من التّغيرات، سواء في ما يخص شكلها أو مضمونها. وإذا ما قبلنا بكلّ هذا، فإنّ السّؤال الذي يطرح نفسه هو هل يمكن عدّ الكلمة وحدة للسّائيّين إثباته السائيّة صالحة للتّحليل اللّسائيّة، وذلك بالزّعم من التّداخل بين الكلمة واستغلاله في الإجراءات التّطبيقيّة، وذلك بالزّعم من التّداخل بين الكلمة وجملة الوحدات اللسائية الأخرى المنافسة لها.

هذه الإشكاليّات في طرحها وفي البحث عن الحلول الملائمة لها تناولتها اللّسانيّات بوجهات نظر مختلفة، تعبود إلى اختلاف المدارس واختلاف توجّهاتها النّطريّة والمنهجيّة. عملنا صن خلال مادّة هذا الكتاب... على رصدها، وذلك من دون أن نميّز لا بين المدارس ولا بين اللسانيّين، وإنّما تتبّعناها حيثها وجدنا الكلمة موضوع بحث ونظر. تتبّعناها من دون تفضيل نظريّة على أخرى، أو منهج على آخر. وهذا على امتداد تاريخ اللسانيّات القصير الذي لا يتعدّى عدّة عقود، بداية من دي سوسيّر وسابير وفندرياس وانتهاء بشومسكي وأتباعه.

ونظراً إلى الكثير من الاختلافات التي أدركناها بشأن الكلمة، ونظراً إلى الفضل في الوصول إلى الحلول المنشودة، ونظراً إلى عدم الرّضا بالكثير من الحلول المقترحة المتعلقة بمختلف الإشكاليّات المطروحة توجّه اهتمامنا مثلما توجّه اهتمام الكثير من اللّسانيين إلى العناية بخصائص الكلمة. فكان الاهتمام منصباً في الآن نفسه على الشّكل والمضمون. فأدرجنا في الجانب الشّكلي الخصائص الصبوتية والصرفيّة والتركيبيّة. وأدرجنا في الجانب المضموني الخصائص المجميّة والدّلاليّة.

وتوصّلنا تبعاً لهذا إلى أنّ دراسة الصّوت لا تفيد شيئاً كبيراً في ما يتعلّق بالكلمة الصّوتية. صحيح أنّ دراسة البنية الصّوتية على غاية من الأهمّية لكنّها ليست كافية وحدها لتحديد الكلمة وتحقيق كيانها. وبالرّغم من اللهجاحات التي حقّقتها الملامح الصّوتية بشأن الصّواتية ، والرحث عن تنجح في الاستفادة من هذه الملامح في إسنادها إلى الكلمة ، والبحث عن خصائص معنوية كلّية. وقد يكون النير من الحقائق الصّوتية المهمّة في إضفاء خصوصيّات على جانب الكلمة الصّوتيّ، فذهب بعضهم إلى أهمّية النّبر في ضبط الكلمة ووضع حدّي البداية والنّهاية. غير أنّ هذا وإن صدق على بعض ضبط الكلمة ووضع حدّي البداية والنّهاية. غير أنّ هذا وإن صدق على بعض الألسن فهو لا يصدن على الألسن كلّها. هذا فضلاً عن أنّ الخصائص الصّوتيّة، ومهما تكن قيمتها لا تفيدنا كثيراً بعيداً عن قضايا المعنى، ما دامت الكلمة مبنى ومعنى أو شكلاً ومضموناً. ويغدو من الصّعب جداً إن لم يكن من المستحيل الوقوف على الكلمة من خلال السلسلة المُطتية وحدها.

وأمًا بشأن الخصائص الصّرفيّة فإنّها تبدو المجال الأرحب لدراسة الكلمة، أو بالأحرى لدراسة بنيتها وأصنافها. ونجح الصّرف في هذا المجال في ضبط أصغر وحدة دالَّة هي الصَّيغم. ولقي هذا الآخير حفاوة بالغة من قبل الكثير من اللَّسانيِّين. وأدَّى بَّهم هذا إلى التَّمْييز بين الصَّيغم الحرّ والتَّصل، وبين الصّيغم المحقّق le morphe وغير المحقّق، وبين أشكال الصّيغم allomorphes. وغدت العلاقة بين الصّيغم والكلمة على درجة عالية من عدم الوضوح، فحصل التّداخل بينهما، وبات كلّ منهما لا يخلو من التباس، بـل حاول كلّ منهما في نهاية الأمر أن ينفرد بالتّحليـل الصّرفيّ. وليس الصّيغم وحده مما زِاحم الكلمة، وإنَّما ثمَّة مصطلحات أخرى لا تنفكُ تثير قلق الكلمــة من نحو اللَّفظم والجذع والجذر واللَّواصق. ونجح الصَّرف في إبراز أنَّ الكلمة كلمات، فميّز بين الكلمة الاستشهاديّة والكلمة الصّيغة، وبين الكلمة البسيطة والمركَّبة، وبين الكلمة الأوَّليَّة والتَّانويَّة، وبين الكلمة التَّامَّة والنَّاقصة. هذا علاوة على أنَّ تحليل بنية الكلمة اختلف باختلاف النَّظريَّات اللَّسانيَّة المتّبعة. فوقع التّشديد على مكوّنات الكلمة المباشرة بالنّسبة إلى بعض اللِّسانيِّين، ووقَّع التّشديد على صورة الكلمة الافتراضيّة وصورتها المنجزة، وذلك بالتّأكيد على نحو الكلمة وعلى نسق القواعد المتحكّمة فيها بالنّسبة إلى بعضهم الآخر. ومن النّاحية الصرفيّة التّركيبيّة وقع الاهتمام بالكلمة باعتبارها وحدة مستقلَّة ، وعدم قابليَّة عناصرها للتّقديم والتّأخير ، وسلامة بنيتها في ما يخص إدماج عناصر طارئة. وهذا من شأنه أن يبيّن لا طبيعة الكلمة وبنيتها فقط، وإنّما اختلاف الألسن بالنّظر إلى أنماطها وتصنيفاتها. ومن الملاحظ أنّ الخصائص الصّرفيّة بوجه عامّ ليست بمعزل لا عن الجوانب الصّوتيّة ولا عن الجوانب الصّوتيّة ولا عن الجوانب التّركيبيّة والدّلاليّة.

وللخصائص التركيبية حظ في هذا الشأن، وقد يكون من غير اللائق إغفالها. فالجملة تنافس الكلمة في هذا المجال، وثمّة من اللسانيين من يدّعي أن الكلمة لا وجود لها خارج التركيب أو السياق، والتركيب —بالرغم من كونه يهتم بائتلاف الكلمات في ما بينها— ليس غريباً عن نظام الكلمة، ومن ذلك اهتمامه بالتطابق والرّتبة أو الموقع والمصاحبة والاستبدال والانتقاء والتاليف والتوزيع. هذا بالإضافة إلى اهتمامه بالقولات الدّحوية كالجنس والعدد والحالة والوجه والموجّه. وعملت الكثير من هذه الخصائص التركيبيّة على إثبات كيان الكلمة واستقلاليتها وترابط عناصرها. غير أنّ الملاحظ أنّ على إثبات كيان الكلمة واستقلاليتها وترابط عناصرها. غير أنّ الملاحظ أن المدمن الخصائص التركيبيّة هذه الخصائص التركيبيّة وني المقدر من الخصائص على إساهم في بلورة الأهمية. ورغماً عن هذا لا أحد ينكر أنّ هذه الخصائص ممّا يساهم في بلورة الكلمة.

ولا ننسى في هذا الصدد المكانة الهامة التي تحتلها الكلمة في المجم. بل إنّ هذا الأخير من أشد الاختصاصات مطالبة بالكلمة باعتبارها المادة الأساسية في القاموس. ولا يخفى أنّ المجم يقع في نقطة تقاطع -بالزُغم من الظاهر- بين المستويات اللسانية، إذ هو لا يتعلق بالدّلالة وصدها، وإنّما يتعلق بالأصوات والصرف والتركيب أيضاً. والمجم في النّحو التوليديّ مثلاً هو قدرة المتكلّم المستمع اللسانية، وهو ما يعبر عنه بالمجم الذهنيّ الذي يمتلكه الفرد في لسان ما، مما يجعله قادراً على إنتاج اللغة وفهمها. والاهتمام بالمحجم في النّحو التوليديّ غير خاف، وذلك من خلال حرصه على عدم المصل بين المعجم والتركيب، بل إنّ التركيب عنده ينطلق من المعجم. ذلك أنّ الأبنية العميقة للجمل تتضمن بالفسرورة المكون المعجميّ، وهذا الأخير تتحكم فيه القواعد المعجميّة، أخذاً بعين الاعتبار جملة القواعد التركيبييّة والصّرفيّة والصّرفيّة والصّرفيّة والصّرفيّة والصّرفيّة والمصّرة في المعجم -بوجه عام - بدور مهمم باعتبارها الوحدة المعجميّة المثلى، وذلك بالرّغم من مزاحمة جملة من الوحدات الأخرى سبق أن أشرنا إليها.

إنَّ الكلمة -كما أسلفنا القول- لا تتحدَّد بشكلها فقط، وإنَّما تتحدَّد بمضمونها أيضاً. وترتبط دلالة الكلمة المفردة بالدّلالة المعجميّة التي يتضمّنها القاموس. غير أنَّ الكلمة لا تتضمَّن دلالتها الذَّاتيَّة، وإنَّما هي تتضمَّن دلالات أخرى حافة. وتزداد هذه الدّلالات اتساعاً كلّما ارتبطت الكلّمة بالتّركيب أو بالاستعمال. وبالرُّغم من الأهمّية التي تحتلّها الدّلالة بالنّسبة إلى الكلمة لا يمكن اعتبارها خصيصة أساسيّة يمكن الاعتماد عليها في ضبط الكلمة وتحديد هويّتها، ذلك أنّ الدّلالة ليست قصراً على الكلمة وحدها، وإنّما هي من خَصائص كلّ الوحدات اللسانية الأخرى، هذا فضلاً عن الإشكالات التي تثيرها مسألة الكلمات الأدوات، ممّا يشيع الالتباس بين المعاني الدّلاليّـة والمعاني النَّحويَّة. ولا غضاضة في أن نشير في هذا الصَّدد إلى أنَّ بعض اللسانيين يحاول الاهتمام بالملامح التمييزية المتعلّقة بالكلمة وهي ما يعرف بالسّيمم le semème. غير أنّ هذه الملامح ليست قادرة على تمييز كلّ الكلمات والاتصاف بطابع الكليّة، بل لم تكنّ قادرة على تمييز حتّى الكلمة الواحدة أحياناً. وتثير قضية الدّلالة عند الكثير من اللسانيين العلاقة القائمة بين الدَّال والمدلول، وعلاقة المدلول بالرجع، وبالتَّالي علاقة اللَّسان بالواقع الماديّ، كما تثير إشكاليّات من قبيل اعتباطيّة الدّليلّ والتّعليل والتّواضع. وإنّ وافق الدَّليل الكثير من الكلمات فهو لا يوافق كلِّ الكلمات، لأنَّ ثمَّة من الكلمات ما لا مرجعية لها، وهي تتميّز في الغالب بـ ذاتيّتها، في الوقت الـذي يتميّز فيه الدّليل بالموضوعيّة.

هذا أبرز ما حاولنا إجماله في هذا الكتاب وهو صنو لكتـاب آخـر سبق أن نشرناه بعنوان «الكلمة في التّراث اللّسانيّ العربيّ». والكتابان في الأصل بحث أنجزناه في نطاق أطروحة دكتوراه دولة.

وتظلُ الكلمة بعد كلّ هذا مجالاً رحباً للبحث سواء في اللّسانيّات الحديثة أو في التّراث اللّسانيّ العربيّ، وهي ما زالت في اعتقادنا بحاجة إلى الطّرق. وما قدّمناه في هذا النّطاق لا يعدو أن يكون محاولة قد تسهم في كشف الغطاء عن بعض مكنوناتها. وليس من نالفة القول أن نقول إنّ الكلمة تظلّ المسار الحقيقيّ الذي نختبر به كفاية النّظريّات اللّسانيّة الحديثة والنّظريّات اللّحويّة القديمة على حدّ سواء.

## النصل الأوّل الكلمة معطى لسانىً

" إنّ الكلمة، بالرّغم من الصّعوبة التي للاقيها في تعريفها، وحدة تفرض وجودها على الذّهن، وهي أمر أساسيّ في أواليّة اللّسان"

DE SAUSSURE, F., Cours de linguistique générale, p. 154.

"إِنَّ الكلمة، باعتبارها وجدة لسانيَّة، مفهوم على غايـة الشّيوع في اللسانيّات الحديثة"

KRANSKY, J., The Word, p. 8.

ف التبيير العاديّ ولم ينبس بكلمة وولم يضف أيّة كلمة ووهي وهي فقول كلمة واحدة لا غيره، ونقول: وكلمة نابية السية واحدة لا غيره، ونقول: وكلمة نابية السية mor grand ) و"كلمة نظاميّة mot de pass وشكلمة نظاميّة mot de pass و"كلمة نظاميّة السيّيّ أو إلى d'ordre إلاّ أنّ كلّ هذه الاستعمالات لا تنتمي إلى المصطلح اللّسانيّ أو إلى المتعاليها على المعتبدة أو على المجاز. وكلّ هذا يدلّ على أنّ الكلمة حاضرة في الوعي الحماعيّ للأفراد وعند كثير من اللّسانيّين. ويرى بعضهم أنّه بمعزل عن المرتكز الصّوتيّ، فإنّ الكلمة موجودة في وعينا باعتبارها تعثيلاً أو صورة لنفسيّة أ. ويرى سابير SAPIR "أنّ الكلمة توافق التّجربة الحقيقيّة والتّاريخ والمنّ فهي لصيقة إذن بحاضر الفرد وبتاريخه وبمختلف نشاطاته الفكريّة والفنّية والأدبيّة. وهي بهذا حاضرة في الذهن، وللمرء القدرة على استيعابها والفئيّة والأدبيّة. وهي بهذا حاضرة في الذهن، وللمرء القدرة على استيعابها وتمثلها، حتى وإن كان يجهل القراءة والكتابة. و"لا وجود عادة حكما يقول

ROSETTI (A.), Le mot, esquisse d'une théorie, p. 10. 1

<sup>2</sup> سابير، اللُّغة، ترجمة المنصف عاشور، ص: 48.

سابير - لأيّة صعوبة تحول دون إدراك الكلمة باعتبارها حقيقة معنويّة "1. ومثال الرّجل الهنديّ الأمّيّ الذي لا يلاقي صعوبة في إملاء نصّه كلمة كلمة، باعتبار كلّ كلمة وحدة مستقلة ماثل في الأذهان.

#### 1. الكلمة حقيقة لسانيّة

يعتبر التحليل النّحوي القديم أن الكلمة قابلة لأن تقتطع من تركيب أكبر منها هو الجملة ba proposition أو الجُمْيلَة la proposition أو المركّب Le بنجعلها قابلة للعزل والاستقلال عن سياقها، سواء من حيث النطق أو الكتابة. وتُعْرف الكلمة عادة باعتبارها كتلة صوتية يحدّها فراغان أو بياضان في السلسلة الكلامية المكتوبة. وبهذا العُرف الشَّائع، وبالاعتماد على المكتوب، تُعتبر الكلمة حقيقة لسائية تعامل معها النحاة القدامي على أنّها الوحدة الأساسية في التحليل النحوي". وظلّت الكلمة قائمة الدَّات وحاضرة ضمن جملة من المفاهيم والمصطلحات القديمة، بالرُغم من تطور البحث ومفهوما في الميزان هو الاستعاضة عن المكتوب بالنطوق في التّحليل اللّساني الحديث. وأمّا ما يصح بالنسبة إلى المكتوب في ما يتعلق بالكلمة فهو لا يصح بالضرورة في المنطوق، وذلك للشكل التّقريبي الذي يتميّز به المكتوب في محاولة تجسيده لما يُنْطَق أو يُسْمَع.

على هذا الأساس يبقى السّؤال مطروحاً: إلى أيّ مدى يمكن التّسليم بمصطلح الكلمة في التّحليل اللّسانيّ، وهل تستجيب الكلمة حقّاً لتطلبات هذا التّحليل، أم نكتفي باعتبار الكلمة من حيّز المكتوب وحده، مع اعتبارها مصطلحاً قديماً يجب طرده من حظيرة اللّسانيّات؟ إنّ الإجابة عن هذه الأسئلة مختلفة تبعاً لاختلاف اللّسانيّين أنفسهم، وذلك بالنّظر إلى اختلاف مشاربهم. وبالرّغم من كلّ هذا تظلّ الكلمة حاضرة لا يمكن تجاهلها، ولا الاستغناء عنها، فهي حقيقة ثابتة على الأقلّ في المستوى النفسيّ وفي وعي الأفراد، ما دمنا نفكر بالكلمات ونفكر فيها. واللّسانيّ نفسه لا يتعامل دائماً وأبداً مع المنطوق وحده وإنّها يتعامل مع المكتوب أيضاً.

<sup>1</sup> سابير، اللَّفة، ص: 48.

وتستمد الكلمة واقعيتها من حقيقة كونها رمزاً أو علامة من العلامات لا يمكن نكرانها. والكلمة كبقيتها العلامات الأخرى تبدل على صورة سواه كانت مرئية أو مسموعة. وهذه الصورة هي ما يُسفيه سابير بالعنصر اللُغوي. وعناصر اللُغة هي علامات التّجربة كما يقول. فالعنصر اللُغوي «منزل» مثلاً علامة لا تقتصر على إحساس معين أو شيء خاص بل هي "علامة مضمون فكري ملائم يضم شتّى التّجارب المختلفة". وعليه إنّ اللّسان نظام من العلامات الكلمة.

#### 2. الكلمة دليل لساني

إذا كان سابير قد نظر إلى الكلمات في النّظام اللّساني باعتبارها علامات دالّة، فإنّ دي سوسير De Saussure نظر إليها باعتبارها صورة أكوستيكيّة (صوتيّة). وليست الصّورة هي الصّوت المادّيّ البحت أو الفيزيائي المحض، وإنّما هي البصمة النّفسيّة لهذا الصّوت أو تلك الصّورة التي تصوّرها حواسّنا. والدّليل اللّسانيّ عند دي سوسير، كما هو معلوم، "لا يجمع بين شيء واسم بل بين مُتصوّر ذهني وصورة أكوستيكيّة "2. ويطلق دي سوسير على المتصوّر الدّهنيّ المدلول وعلى الصّورة الأكوستيكيّة الدّالّ. وهذان العنصران شديدًا الارتباط، وبالضّرورة يستدعي وجود أحدهما وجود الآخر، وبالرّغم من كون دي سوسير لا ينكر وجود الكلمة، باعتبارها وحدة أساسيّة في التّحليل، إلاّ أنّه يشكّ في مدى صلوحيّتها، محاولاً الاستعاضة عنها بما يُسمّيه الوحدة الملموسة قي مدى صلوحيّتها، محاولاً الاستعاضة عنها بما يُسمّيه الوحدة الملموسة وحدة أم وحدة تقرض وجودها في الأذهان، وهي أمر أساسيّ في أوالية تحديدها، الفقّ "4.

<sup>1</sup> سابير، اللّغة، ص: 25.

دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ترجمة صالح القرمادي، ص: 110.

<sup>8</sup> يمرُّف دي سوسير هذه الوحدة بقوله: "الوحدة كلّ مقطوعة صوتية هي بقطع النّظر من كلّ ما قبله المعروب المتصور من المتصوّرات الذهنية"، دروس في الألسنية المامّة، ص: 162.

<sup>4</sup> دي سوسير، نروس في الأنسنية العامة، ص: 171.

#### 3. الكلمة رمز

إذا كان اللّسان قائماً على الدّليل اللّسانيّ un système أعند 

un système أمن الرّموز des symboles ، بل من أكثر النّظم الرّمزيّة تعقيداً. والرّموز 
معقداً من الرّموز des symboles ، بل من أكثر النّظم الرّمزيّة تعقيداً. والرّموز 
اللّسانيّة عبارة عن الكلمات ، أو بشكل أدنّ الدّلائل اللّسانيّة. والرّمز عند 
أوقدن وريتشاردز OGDEN et RICHARDs انطلاقاً من مثلّهما الشّهير هو 
العنصر اللّسانيّ أي الكلمة المنطوقة المرتبة حروفها ترتيباً معيّناً. ويقع الرّمز في 
مقابل الفكرة أو المحتوى العقليّ الذي يستحضره الدّهن أي المدلول 
le المعتوى العقليّ الذي يستحضره الدّهن أي المدلول 
le référent من ناحية ، وفي مقابل المشار إليه أي المرجع 
الحرى وإذا كانت العلاقة بين الرّمز والفكرة علاقة مباشرة، فإنّ العلاقة بين 
الرّمز والشار إليه ، أو بين الرّمز والشيّء الموجود في عالم الواقع علاقة غير 
عباشرة، بمنى أنه لا صلة مباشرة بين الكلمة أو اللّغنة عمل المواورة 
عامّة والحياة. وتكون الصّلة عن طريق الفكرة، أي عن طريق تصورات 
عقولنا أ

إنّ استعمال مصطلح الرّمز بوجه عامٌ لا يرضي دي سوسير، إذ يرى فيه عيوباً تحول دون قبوله، وذلك راجع إلى القول باعتباطيّة الدّليل اللّسانيّ العدالية الدّليل اللّسانيّ العدالية الرّابطة بين الدّالّ والمدلول هي علاقة اعتباطيّة، في الوقت الذي لا تُعتبر فيه هذه العلاقة في ما يتعلّق بالرّمز اعتباطيّة تماماً. فالرّمز قد يوحي بمدلوله، وكمثال على ذلك صورة الميزان التي ترمز إلى المدالة أو إشارة المرور التي ترمز إلى المدالة أو إشارة المرور التي ترمز إلى المنعرج أو إلى غيره في قانون الطرقات 2.

#### 4. الكلمة وحدة معجمية LE MOT EST UNE UNITÉ LEXICALE

تعتبر الكلمة الوحدة المجميّة بامتياز، بالرّغم من المشاكل الكثيرة التي تعترض المجميّين في تصنيف كلماتهم وترتيبها. كما تعتبر الوحدة الدّالّة الحاملة لمعنى الأفضل من غيرها. بيد أنّه لا يمكن فصل شكلها عن مضمونها

<sup>1</sup> أولان، دور الكلمة في اللّغة، ترجمة كمال بشر، ص: 71.

وبالمار، علم الدّلالة، ترجمة صبري إبراهيم السّيد، ص: 47.

<sup>2</sup> دي سوسير، دروس في الألسنيّة العامّة، ص: 113.

أو دالما le signifiat عن مدلولها le signifié. وتفرض الكلمة نفسها في أيّ نظام لسانيّ، باعتبارها وحدة لسانيّة unité linguistique قائمة على ثنائيّة الصّيغة والمعنى. ومن الشّائع عادةً أنّ الكلمة الواحدة لها صيغة معيّنة يقابلها معنى معيّن. إلا أنّه في بعض الحالات نجد صيغة واحدة إزاء معان عدّة والعكس بالعكس. واحتار اللسانيّون في تحديد هوية الكلمة، فهل أمثلة من قبيل go (ذهب صيغة محايدة) وgoong (يدهب) وgoing (داهب) وwent (دُهب)، أو أمثلة من قبيل cheval (حصان) وchevaux (أحصنة) هي كلمات مختلفة، أم كلمة واحدة ذات صيغ عدّة؟

اختلف اللَّسانيُّون في حلُّ هذا الإشكال. فيرى سابير من ناحيته أنَّ الكلمة ضربان: الكلمة الأولى تدلّ على الحدث المخصوص أي تدلّ على معنى، ثمّ الكلمات التَّابعة لها أو التي تدور في فلكها والتي تتضمّن بالإضافة إلى المفهوم الأساسيّ دلالة متميّزة من شانها أن تحوّر في المفهوم الجوهريّ، ويحدث ذلك بفضل زيادة بعض العناصر الصوتيّة الحاملة لمعان إضافيّة أكثر تجريداً، كتحديد الجنس والعدد والزّمان . ويرى دي سوسير مّن ناحيته أنّ كلمتين من قبيل cheval وchevaux هما صيغتان مختلفتان، إحداهما تابعة للأخرى. وهما شيئان متمايزان، سواء كان من حيث المعنى أو من حيث الصُّورة الصُّوتيَّة، ممَّا يجعلنا في اختبار عسير كما يقول. فإمَّا أنَّنا نتجاهل العلاقة القائمة بين الكلمتين، فنعتبر الصّيغتين كلمتين مختلفتين، وإمَّا أنَّنا نقنع بـ"المفهوم المجرّد الذي يجمع بين مختلف الصّيغ التّابعـة لنفس الكلُّمة"2. وهذا أُدِّي بدي سوسير إلى التَّشكيك في مفهـوم الكلمـة، ويـرى أنَّ "على من يلتمس الحصول على الوحدة الملموسة ألاّ يبحث عنها في إطار الكلمة"3. وأمّا ليونز LYONS فهو يرى من ناحيته أنّ كلّ هذه الأمثلة المذكورة صيغ مختلفة لكلمة واحدة. وللتّدليل على ما يـذهب إليـه، اعتـبر أنّ من خصائص الكلمة قبولها الإدماج المعجميّ، أي إثباتها في القاموس، خلافاً لصيفها المختلفة القائمة على الاشتقاق والتّولّيد تبعاً لنظام من القواعد يخص كلّ لسان على حدة. ويرى ليونز أنّ "الصّيفة المستعملة للإشارة إلى الكلمة في مجملها هي التي تظهر بها الكلمة حسب تسلسل ألقبائيٌ في بداية كلّ مدخل

<sup>1</sup> سابير، اللُّغة، ص: 40.

<sup>2</sup> دي سوسير، دروس في الألسنيّة العامّة، ص: 164.

<sup>3</sup> المرجع نفسه، ص: 164.

في المعجم القياسيّ". وليست صيغة الاستشهاد هذه بالضّرورة صيغة الكلمة التي يحدّدها النّحويّ على أنّها الجذع la racine أو الأصل la racine لأنّ ذلك مختلف تبعاً لاختلاف الأاسن.

#### 5. الكلمة وحدة نحويّة LE MOT EST UNE UNITÉ GRAMMATICALE

إنّ الكلمة والكلمات التّابعة لها (أو صيغها الختلفة) لا تحتلّ أهميتها من إمكانية إدراجها في القاموس وحده، وفي الماني الطَّارِئة عليها، وإنَّما تبرز أهمّيتها أيضاً في الدّور الذي تقوم به في مستوى التّركيب أو في بناء الجملة. إذ هى تساهم إلى جانب العلاقات النّحويّة في تحصيل المعنى. من هنا يرى كثير من اللَّسانيِّين أنَّ المني le sens لا يتمّ من خلال الكلمات وحدها، وإنَّما يتمّ من خلال الجملة، يل من خلال الملفوظ l'énoncé. وتصبح الكلمات في هذه الحالة تقوم بدور موادّ البناء الأساسيّة التي لا يمكن أن يتمَّ البناء بـدونها، إلاّ أَنَّها وحدها لا تشكّل بناء. ويرى روبنز ROBINS أنَّ الطَّفلُ في عمليَّة اكتساب لسانه الأمَّ، لا يتعلَّم معانى الكلمات منفردة، وإنَّما يتعلَّم معانيها من خلال سياقاتها واستعمالاتها. والأطفال لا ينطقون بكلمات معزولة أو مفردة، وإنّما ينطقون بملفوظات مشابهة لما يسمعونه، والكبار يتدخَّلون في كلِّ مـرَّة لإصـلام ما بدا غير مقبول. وهذا الإجراء يتبعنا طيلة حياتنا، وذلك في تعلَّمنا للكلمات الجديدة وتعميق استعمالاتنا السَّابقة. وليس العجم le lexique في هذه الحالمة إلا جمعاً لختلف استعمالات الكلمة الواحدة، المكن إيرادها في سياقات contextes مختلفة 2. ويرى روبنز أنّ المعنى الحقيقيّ للكلمة هو المعنى المتعلَّق بتاريخ الكلمة l'histoire du mot أي بشكلها واستعمالاتها السّابقة، أو بتعبير آخر هي نتاج تغيّراتها الدّائمة. ويكون معنى الكلمة "في أغلب الحالات المنتوج الجماعيّ والتّاريخيّ والتَّقافيّ لأجيال عدّة"3.

وليس النَّحو بأفضل من الصّرف La morphologie لأنَّ هذا الأخير يدّعي أنَّ الكلمة من مجال اهتماماته وحده، وإن ذَّهب إلى الصّيغة قبـل المنى، أو ذهب إلى المنى عبر الصّيغة.

<sup>1</sup> ليونز، اللُّغة والمعنى والسّياق، ترجمة عبّاس صادق الوهّاب، ص: 21.

ROBINS, Linguistique générale, p. 33. 2

Ibid. p. 38 3

#### 6. معني الكلمة LE SENS DU MOT

إنّ ربط الكلمة بمعناها، أو الاهتمام بمعنى الكلمة مفردة هو من مهام المعجم. والمعجميّون أشدُ اللسانيّين تعلقاً بالكلمة سواء أطلقوا عليها كلمة أو عجمماً العجم، والمعجميّون أشدُ اللسانيّين تعلقاً بالكلمة سواء أطلقوا عليها كلمة أو والمغددات العرفية أو وحدة معجميّة. ونميّز عادة في المعجم محدود يُحْرَف والمفردات المتوفّرة في ظرف بميّن للمتكلّم القادر على استعمالها و/أو فهمها. وهو معجم محدود يُحْرَف بالمعجم الفرديّ العنزويّ العنزوية الفرية. والمعجم العامّ يعد مجموع الكلمات للتطرية المفترضة الذي يُعتبر كنز اللّغة. والمعجم العامّ يعد مجموع الكلمات معيّن. وكلّ أفراد هذه المجموعة ينهلون من هذا الكمّ الهائل من الكلمات من دون القدرة على الإلمام به كاملاً. في مقابل المعجم الفرديّ أو العامّ توجد المؤددات، وهي مجموع الكلمات المستعملة فعليّاً من طرف فرد من الأفراد، في وضع معيّن أو في مقام معيّن. وبطبيعة الحال المفردات ما هي إلاّ جزء مقتطع من المعجم المفرديّ الدي يقوم بوظيفة فعليّة في عمليّة التواصل بين من المعجم المفرديّ بدوره جزء مقتطع من المعجم المامّ.

ومن الطّبيعيّ أن يرفض أكثر اللّسانيّين الاعتماد على المعنى في ضبط حدود الكلمة والتّعامل معها، لأنّ المعنى نجده على سبيل المثال في كلمات من قبيل «حصان» و«ذهب» كما نجده في archons (ندهب)، وفي الوو من «ذهبوا» وفي الد s من boys (أطفال). ونفس الشّيء يقال في أمثلة من

العبارة للفيلسوف الإنقازيُ برترند رسل. ليونز، اللُّغة والمني والسّياق، ص: 41.

PEYTARD et GENOUVRIER, Linguistique et enseignement du français, p. 2

قبيل tout de suite (حالاً) أو au fur et à mesure (في الأثناء)، فهذه عبارات تتكون في الحقيقة كلّ واحدة منها من مجموعة من الكلمات، ولكنها من حيث المعنى تدلّ على معنى واحد قائم بذاته، لا من مجموع معنى كـلّ كلمة من هذه الكلمات منفردة.

#### 7. تصنيف الكلمات

يصنّف اللّسانيّون الكلمات تصنيفات عدّة، ومن بين هذه التّصنيفات:

- 1. يمكن للكلمة أن تقوم بدورين مختلفين، وأن تكتسب معنيين مختلفين: معنى نحوياً وآخر صوتميّاً phonologique. ومن هنا كان التباسها. العنى الأوّل لصيق بالكيانات النّحويّة الصّوريّة. وهذه الكيانات هي كيانات مجرّدة تتمتّع بجملة من الوظائف التّمييزيّة، تتحقّق بفضل جملة من العناصر، عادةً ما تأخذ أشكالاً صوتميّة، يُطلَق عليها الكلمة المسوتميّة، وذلك بإزاء الكلمة النّحويّة أ. هذا التّحليل يهمل عادةً الجانب الـدّلاليّ ليقتصر على الجانب الوظيفيُ للكلمات. وعليه إنَّ الكلمات النَّحويَّةُ تتحقُّق بواسطة الكلمات الصّوتميَّة أو من خلالها. المثال الذي يورده ليبونز للتَّمييز بين الكلمة النَّحوية والكلمة الصّوتميّة هو: son pied (رجُّله) و son strident (صوت صريريّ). فكلمة son في الحالتين عبارة عُن كلمتين نحويّتين، ذلك أنّهما تتمتّعان باستعمالين مختلفين في التّركيب (أي ضمير ملكيَّة في الحالة الأولى واسم في الحالة الثَّانية)، في الوقت الذي يُعتبران فيه كلمة صوتميَّة واحدة لتطابقهما صوتاً. ونفس الشَّيِّء يُقال بالنَّسِبة إلى الحالة العكسيّة، وكمثال على ذلك صيغة الفعلَ dream (حُلَّم) في الإنقليزيّة في الزّمن الماضي. هذه الكلمة هي كلمة نحويّة تتحقّق بكيفيّتين مختلفتین، أي بكلمتين صوتميّتين هما dreamed و dreamt.
- ثشهد الكلمة تصنيفاً آخر قائماً على التعييز بين الكلمات المجردة والكلمات الزيدة. ويعبر عادة عن الكلمات المجردة بالعَجْمَم، وأمّا الكلمات الزيدة فهي كلمات مجردة منضافة إليها وحدات صغرى حاملة لعنى، يُطلق عليها مصطلح المسيغم le morphème. وهذه الصياغم قد

LYONS, Linguistique générale, pp. 54-55. 1

<sup>.</sup>Ibid. p. 55. 2

تكون منفصلة أو متصلة، وفي هذه الحالة الأخيرة يُطلق عليها مصطلح اللّواصق suffixes. وهي سوابق préfixes ولواحق suffixes ودواخل infixes. وقد تتّسع دائرة هذه المياغم لتشمل مسائل أخرى كالتّغيّرات الإعرابيّة، وتغيّرات الحركات داخل بنية الكلمة، والنّبر l'accent أو النم المناف أو ددها لها قيمة لغوية أو صرفيّة، وإنّما غيابها أيضاً له دلالته، ممّا يجعلهم يطلقون عليها صياغم صفريّة، وتُشبّه عادةً الدّرجة الصّغر في الميدان الصّرفيّ بلحظات الصّمت المعبّرة في الحديث.

ونميز عموماً في اللسانيات بين الجذر la racine والجذع le radical. فإن des des تابت الألسن السّاميّة قائمة على جذور هي عادةً ثلاثة صوامت كانت الألسن السّاميّة قائمة على جذور هي عادةً ثلاثة صوامت ومتيّة تدخل في بنية الكلمة، من دون أن تكون لها قيمة استعماليّة ما. وإذا ما أردنا أن نبحث عن الجذور في هذه الألسن، فما علينا إلاّ الرّجوع إلى الأصول اليونانيّة أو السّنسكريتيّة القديمة. وطبيعة العلاقة بين هذه اللواصق والكلمات المجرّدة تختلف باختلاف طبيعة الألسن، أي تختلف باختلاف طبيعة الألسن، أي تختلف عالمتحلف طبيعة الألسن، أي التحلمات العالمة القالية الكلمات، أو بما يُطلّق عليه بناء الكلمات المعرّدة والفرنسيّة والفرنسيّة والسّواحليّة.

من المعلوم أنَّ في اللَّسان العربيّ نوعيْن من الجمع، أحدهما يتمّ بإضافة لاحقة في آخر الاسم، مع اختلاف بين المذكّر والمؤنّث (ومع اختلاف في حالات الرُّفع والنَّصب والجرّ)، والآخر يتمّ بتكسير بنية الكلمة، أي بتغيير الصّيفة، مع المحافظة على الحروف الأصول الواردة في المغرد.

ونلاحظ ونحن نقارن بين اللّسان العربيّ واللّسان الفرنسيّ، أنّ الجمع لا يتلام في اللّسانين إلاّ في الحالة المتعلّقة بإضافة لواحق في آخر الاسم، وإن كانت هذه اللّواحق في الفرنسيّة على درجة من الاختلاف وهي تتمثّل في ما يلى:

<sup>1</sup> فندريس، اللُّغة، ترجمة الدُّواخلى والقصَّاس، ص ص: 108--109.

| وهى الحالة الغالبة            | Ø | > s |
|-------------------------------|---|-----|
| وهي حالة تشهد بعض الاستثناءات |   |     |

هذا بالإضافة إلى بعض الحالات النّادرة التي تعتبر شاذة وتخرج عن نطاق هاتين القاعدتين . ومن الملاحظ أنّ في اللّسان الفرنسيّ، إلى جانب هذه العلامات المذكورة توجد بعض العلامات الأخرى التي تدلّ على الجمع، تتمثّل سواء في الصّفات التّابعة أو في أدوات التّعريف وأسماء الإشارة أو ضماك الملكنة من قدل:

|              |          | <br>      |
|--------------|----------|-----------|
| un           | \        | <br>des   |
| une          | 15       | <br>uçs   |
| lo           |          | <br>      |
| le<br>la     | -{}      | <br>les   |
| 101          |          | <br>      |
| mon          | $\Box_1$ | mes       |
| ma           | 13       | <br>illes |
|              |          |           |
| ce           | _ .      | 4         |
| cet<br>cette | { }}     | <br>ces   |
| cette        | 1        | ]         |

هذه الأدوات أو الأسماء المبهمة في الفرنسيّة لا تتوافق تماماً مع ما يقابلها في العربيّة. ويقابل les وla وles الفرنسيّة أداة التّعريف الوحيدة في العربيّـة الألف واللاّم وذلك إذا ما أبعدنا مسألة الإضافة، وغياب هذه الأداة في حالة التّنكير أو الإضافة أيضاً. كما يقابل mon وmes وmes ضمائر متّصلة تكون على شاكلة لواحق هي ضمائر متّصلة.

وأمّا إذا قارنًا هذين اللّسانيُّن أي الفرنسيِّ والعربيِّ بلسان ثالث بعيد عن الألسن الهنديَّة الأوروبَيَّة من ناحية أخرى، ألا وهو اللّسان السّواحلي المنتمي إلى مجموعة البانتو الإفريقيَّة، فإنّنا نتبيَّن أنّ بعض الأسماء يتمّ تصنيفها وفق السّابقة m للدّلالة على الإفراد والسّابقة w للدّلالة على الجمع. وبعض الأسماء الأخرى يتمّ

CHEVALIER et coll., Grammaire du français contemporain, pp. 170-174. 1

تصنيفها بإضافة السّابقة ki للدّلالة على الإفراد، وإضافة السّابقة vi للدّلالة على الجمع, وللتّدليل على ذلك نقول:

> Mtoto وتعني طفلاً وwatoto وتعنى أطفالاً

ونقوك: kitu وتعني شيئاً وvitu وتعنى أشياء

مما يدلًا على أنَّ هذه السَّوابق ما هي إلاَّ أدوات للتمييز، وأنَّ toto، في الحقيقة، إنَّما هي مجرَّد صيغة ذهنيّة مفترضة، لا تتحقَّق إلاَّ بفضل ما يدخل عليها من سوابق أ.

- 8. ومن التّصنيفات الشّائعة أيضاً التّمييـز في مسـتوى التّركيب بـين الكلمات التي هي أنماط والكلمات التي هي حالات. ويفسِّر ليونز الكلمات الأنماط بالكلمات التي ترد مرة واحدة في التّمبير. وأمّا الكلمات الحالات فهي الكلمات الأنماط التي تتكرّر. فإذا كان ثمة مثلاً كلمتان متطابقتان، فهما حالتان لنمط واحد. وللتّدليل على ذلك يضرب الماثل التّالي: ومن يضحك أخيراً قد يضحك كثيراً». فهذا المثال يتكون من ست كلمات، وإن أخذنا بعين الاعتبار التّمييز الحاصل بين الكلمات الأنماط والكلمات الحالات، فإنّا سنقر بأنّ هذا المثال لا يحتوي إلا على خمس كلمات، نظراً إلى أنّ كلمة ويضحك، تكرّرت مرّتين 2.
- 4. هذا التنميط للكلمة نجده أيضاً وبكل جلاء، في ما يُسمى بالإحصاء المعجمي أو اللسانيات الإحصائية. وهذا الفرع من اللسانيات قائم على إحصاء عدد المفردات الكاملة الموجودة في نص ما من جهة، وعلى إحصاء عدد الكلمات الفعلية من دون اعتبار الكلمات المتواترة من جهة أخرى. وبالزغم من الاثفاق الظاهر في تحديد الكلمة المكتوبة، فإن الإجراءات العملية في ضبط الكلمة تُعتَبر أمراً ليس على غاية من البداهة، مما يجعل اللسانيين الإحصائيين يحاولون ضبط معايير محددة، قبل الشروع في أية اللسانية إحصائية. ويمتر هؤاء اللسانيون عادةً أن الكلمة وصدة خطية. عملية إحصائية هي جملة الأصوات المحصورة بين فراغين أو بياضين، والوحدة الخطية هي جملة الأصوات المحصورة بين فراغين أو بياضين،

محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللّغة، ص: 61.
 ليونز، اللّغة والعني والسّياق، ص: 41.

أو العلَّمَة بعلامات التَّنقيط المختلفة في سياق التَّركيب. ويمكن لهذه الوحدة الخطيَّة أن تتجاوز ذلك عندما تكون الكلمة مؤلِّفة من عدَّة كلمـات مثـل à tort et à travers (من هنا وهناك) أو machine à calculer (آلة حاسبة).

ومن أبرز الإشكاليات التي تعترض اللساني في ضبط هذه الوحدة الخطية أو الكلمة إشكاليات التي تعترض اللساني في ضبط هذه الوحدة الخطية أو الكلمة إشكاليات من قبيل الفاصلة الحرفية عالم المتاللة المنافسلة بين جرزاي الكلمة الواحدة. في ما يتعلق بالفاصلة الحرفية هل يجوز اعتبارها رمزاً أبجدياً، وبالتالي اعتبارها جزءاً من الوحدة ولاطيّة، أم أنّها تعد قاصلة بين الكلمتين وذلك في أمثلة من قبيل presqu'in (وأصل أو وأصا في التعلق باللطة الفاصلة بين وحدات خطيّة فهي لا تقل شأناً عن الفاصلة الحرفية. وعليه يمكن التعامل مع كلمات من قبيل: après-midi (بعد الظهر) الحرفية. وعليه يمكن التعامل مع كلمات من قبيل: après-midi (بعد الظهر) أو au-dessus (خوق)، مقارنة بكلمات من قبيل: prends-le (خلاف) وأساعا الأدوات من قبيل: thauve-souris (أدات والماء الأدوات الأدوات في قبيل: totut de suite) (شمان وما شابه والك.) بواسعاء الأعداد من المناب والمانين) والمانين والاثنين وثلاثين) وما شابه ذلك.

#### 8. اختلاف الآراء بشأن الكلمة

الكلمة مُعطَى لسانيّ، دأب اللسانيّون على استعمالها والتّعامل معها، وإن أنكرها بعضهم كمصطلح و/أو مفهوم. والكلمة حاضرة ما دام التّحليل اللّسانيّ ينطلق من الأصوات ومن السّلاسل الكلاميّة. وإن كنّا غير قادرين على تقسيم هذه السّلاسل الكلاميّة إلى لسان نجهله، فنحن لسنا عاجزين عن تقسيم هذه السّلاسل إلى وحدات يمكن أن نطلق عليها كلمات في لساننا أو في الألسن التي نعرفها، وذلك بالاستعانة بالمعنى بطبيعة الحال، وبالعلاقات النّحويّة الـتي تُعقد بين هذه الكلمات في مستوى الرّحيب، وببعض الخصائص الأخرى كالخصائص الصّوتية وغيرها تبعاً للاختلافات القائمة بين الألسن.

MULLER, Le mot unité de texte... p. 159. 1

اختلفت آراء اللسانيين بشأن الكلمة فمنهم من اعتبرها حقيقة ثابتة ، لا رجعة عنها ، وهي من المسلمات مثلها مثل الجُميَّلة la proposition أو الجملة أو الاسم أو الفعل. ومنهم من قبلها مؤقّتاً بغاية التقدّم في البحث اللساني. ومنهم من رفضها جملة وتفصيلاً مستعيضاً عنها بجملة من المفاهيم والمصطلحات الجديدة.

وصعوبة تحديد الكلمة متأتية من الخلط بين المنطوق والمكتوب. ولا ننسى أنَّ الكلمة جاءت في الأصل ملازمة للكتابة، وهي خاضعة لمتطلباتها، ولمتطلَّبات الطَّباعة. وبالرَّغْم من أنَّ اللَّسانيّات اليوم تنطلَّق من المنطوق، إلا أنَّ تأثير الكتابة ما زال قائماً. وهذا له انعكاسات على النّتائج المترتّبة على التّحليل اللّسانيّ.، وإلاّ كيف نعتبر le الفرنسيّة أو the الإنقليزيّة كلمة، وهما كما نعلم تفيدان التّعريف، في الوقت الذي نعدٌ فيه التّعريف في ألسن أخرى كالعربيّة والرّومانيّة والفنلنديّة ملازماً للكلمة غير منفصل عنها. فهل يحقّ لنا أن نعتبر le chien أو the dog كلاً منهما كلمتين، في الوقت الذي نعتبر فيــه «الكلب» في العربيّـة واupul (الـدُّثب) في الرّومانيّـة أو huset (المنــزل) في النَّرويجيَّة كلمة واحدة؟ وبصفة عامَّة إنَّ نمط الكتابة الخطُّيَّة المُتَّبعة في جلُّ الألسن لا تعكس حقيقة الأصوات المنطوقة. والتّباين بـين المنطـوق والكتـوب أكبر من أن يحجب، يظهر هذا في أمثلة من قبيل après midi (بعد الظّهر) وau-dessus (فوق) وbonsoir (مساء الخيير) التي ترسم بكيفيّات مختلفةٍ، بطريقة التّتابع أو الإدماج أو الفصل بواسطة المطّة، وكما يظهر في أمثلة مركبة من قبيل: fer à repasser (مِكُواة) أو pomme de terre (بطاطا). فهذه كلمات معقّدة complexes، ولكنَّها مفردة أو تدلّ على مدلول واحـد، وتتجسّد في مـا يتعلَّق بالكتابة في ثلاث كلمات. وكما يظهر هذا في أمثلة مدمَجة من قبيل du أو au في الفرنسيّة التي تقابل في وظيفتها وعلى التّتالي de la وal .

ويرى المتشككون من اللسانيين في الكلمة أنّ المشكلة الحقيقية تكمن في مدى سلامة تقسيم السلسلة الكلامية أو الملفوظ إلى وحدات مستقلة، يمكننا أن نطلق عليها مصطلح الكلمة. بمعنى هل هذه الوحدات تقابل واقعاً لسانيًا معيناً أم لا؟ وهل تستجيب هذه الوحدات للتحليل اللساني بالمعنى الشائع قديماً للكلمة القائم على المكتوب أم بمفهوم جديد لها؟ ولا يضني هؤلاء أنفسهم كثيراً في محاولة منهم للإجابة عن هذه الأسئلة، وإنما يبادرون إلى اقتراح البديل لتجاوز إطار الكلمة، ويرون أنّ هذا هو الأسلوب الطّبيعي ما دام

اللفوظ قابلاً لمزيد من التّحليل حتّى بلوغ الصّوت المجرد أو الصّوتم le وأنّ المنى يمكن أن يتجرزاً إلى ما بعد الكلمة. ويرى مارتيني phonème أنّ مثالاً من قبيل وفي هذا القصره يتضمّن ثلاث وحدات متتالية: وفيه وهذاء وهالقصره، وبالإمكان أن نعوض أيّ عنصر من هذه العناصر من لان أن يتأثّر العنصران المتبتيان. إلا أنّ هذه الوحدات الثّلاث لا تحتل نفس التيمة لأنّ كلمة وقصره يمكن استعمالها مفردة، ويمكن تعويضها في جميع السياقات النّحوية، خلافاً لما عليه وفي وهذاه. وكلّ هذا يدفع مارتيني إلى اعتبار كلمة وقصره عجمعاً eximple في الوقت الذي يعتبر فيه وفيه اعتبار كلمة وقصره عجمعاً morphèmes في الوقت الذي يعتبر فيه ووهذاه صيغمين

ولا يكتفي مارتيني بالوقوف عند هذا الحدّ والرّضا بهذه الحلول المقترحة، وإنّما يحاول أن يعقد مقارنة بين هذا المثال المذكور ومثال آخر من قبيل وسنّمْلِكُ، وهي أنّ وملك، عجمم، وهذا شبيه بكلمة والقصري، لأنّ كالاً منهما يعتبر عنصراً حاملاً للمعنى. وأمّا والسّين، التي تفيد المستقبل، ووالنّون، التي تدلّ على الجمع أو المثنّى "فيدوان كانّهما يفرضان وجودهما بسكلهما أكثر ممّا يفرضانه بمعناهما " فهما صيغمان. إلاّ أنّ الفرق بينهما وبين وفيه ووهذاه أنّ الصيغمين الأولين (السّين والنّون) جاءا غير منقصلين، وبالنّالي لا يعتبران كلمتين، في حين أنّ المثني المأنّهما ممصولان عمّا يجاورهما بفراغ. فهل يمكن -بتعبير صارتيني - "أن تكون وفي مفصولان عمّا يحارهما بفراغ. فهل يمكن -بتعبير صارتيني - "أن تكون وفي ووهذاه في الآن نفسه صيغمين وكلمتين، في حين أنّ كثيرا من الصّياغم هي أبعاض كلمات ".

وتتميّز الكلمة عند فريق من اللسانيّين حممّن يقبلونها بملامحها الصّوتيّة، وهي تتجسّد في مرتكزها الصّوتيّ، وتتميّز عند فريق ثان بطبيعتها الثّنائيّة: الصّورة الشّكليّة والمضمون أو المغنى. ومن الآراء المهمّة في هَذا الشّأن الاّراء التي تأخذ بالجوانب المختلفة للكلمة، أي الجانب الصّوتيّ والجانب الدّلاليّ، بالإضافة إلى الوظيفة النّحويّة. ويبدو أنّ هذه الأطراف الثّلاثة التي تعتمدها الكلمة، أي الصّوت والمعنى والاستعمال (وخاصّة الصّوت والمعنى)

Le mot ، MARTINET 1، ترجمة: الطيّب البكّوش وصالح الماجري، ص: 14.

<sup>2</sup> الرجع نفسه، ص: 32,

<sup>3</sup> المرجع نفسه، ص: 33.

هي التي درج عليه اللسانيون في مصاولاتهم المتعلقة بتعريف الكلمة. هذا بالإضافة إلى بعض التعديلات التي يجريها أصحابها على مختلف التعريفات العديدة، كالانتماء إلى نظام لساني معين أو الانتماء إلى مجموعة بشرية معينة، والعمل في سياقات أو مقامات معينة النر...

ويدعو كرامسكي KRAMSKY إلى الأخذ بعين الاعتبار مجموع الخصائص التي تميّز الكلمة، من دون تغليب بعض الخصائص على بعض، ومحاولة الأخذ بعين الاعتبار أكثر الخصائص عموميّة لتشمل أكبر عدد ممكن من الألسن. وبما أنّ غالبيّة الخصائص التي توصّل إليه اللّسانيّون لا تنطبق إلا على عدد محدود من هذه الألسن، فالطلوب هو إيجاد خصائص جديدة، إن تطلب الأمر ذلك.

لا ربب في أنّ الكلمة معطى لسانيّ وهي وثيقة الصّلة بحاضر الفرد وتاريخه، كما هي شديدة التّعلّق بنشاطاته وخاصّة اللّفظيّة منها. وعليه فإنّ الكلمة موجودة في وعي الأفراد باعتبارها تمثيلاً أو صورة نفسيّة لا يمكن نكرانها. والنّاس يدركون الكلمة من حيث أنّها حقيقة معنويّة و/أو لسانيّة.

وإذا ما اعتبرنا الكلمة معطى لسانيًّا حقيقيًّا فهي جديرة بالبحث والنّقاش. والبحث المهمّ المتعلّق بها يتمثّل في إيجاد جملة الخصائص المستركة التي تميّزها من بقيّة الوحدات اللّسانيّة القريبة منها، لا في لسان بعينه، وإنّما في جلّ الألسن إن لم يكن في جميعها، هذا فضلاً عن التّعريف الجامع المذي يصدق عليها. وكلّ هذا سوف يقودنا في الفصل القادم إلى النّظر في أبرز التّوجّهات اللّسانيّة الحديثة، والنّظر من خلالها إلى الكلمة والوحدات اللسانيّة المنافسة لها، وذلك من نحو اللّفظم والصّيغم والمُسكّل والعجمم وغيرها.

KRAMSKY, The word, p. 11. 1

### الفصل الثاني التّحليل اللّسانيّ والوحدات اللّسانيّة

"معظم اللّغويين يحملون في أذهائهم ما يميّز بين الطّريقة العلميّة والطّريقة غير العلميّة في معالجة الأمور، وربّما كانوا على خلاف حول بعض متضئات مصطلح علمي كغيرهم من فلاسفة الملم ومؤرخيه، إلاّ أنهم متّفقون بصفة عاسة حول الاختلافات الأساسيّة بين دراسة اللّغة العلميّة والتراسة غير العلميّة " العوز؛ اللّغة وعلم اللّغة، ج: 1، ص ص: 50-55.

المدارس اللسائية أن تبني لنفسها منهجاً لسائياً قائماً على المعلقة والموضوعيّة، تحاول التنصّل فيه من تبعات المناهج التقليديّة القديمة. وبالرغم من الاتفاق بين اللسائيين بشأن جملة من المبادئ العلميّة الثّابتة، ثمّة اختلافات في وجهات النّظر في فهم العلم والعلميّة. أمّا في ما يخص نقاط الاتفاق وكما يجملها ليونز فهي تتمثّل في اعتبار أنّ اللسائيّات علم تجريبيّ، يقوم على التّجرية لا على التّأمّل والحدْس، إذ يتمامل مع حقائق ملموسة قابلة للملاحظة والاختبار، هي حقائق اللّه واللسان. ولكون هذا العلم تجريبيّاً فهو موضوعيّ، وهو موضوعيّ، بقدر ما يبتمد عن الذّاتيّة وعن كلّ التّحيّزات الفرديّة والاجتماعيّة وغيرها.

وسمة التّجريبيّة قد لا تكون السّمة الأساسيّة في العلم، لأنّها كثيراً ما تثير الجدل خاصّة عند أصحاب المذهب الوضعيّ، والصّراع الـذي طال أمده بين التّجريبيّين والوضعيّين معروف، ويصل تأثيره إلى كلّ العلوم الأخرى، بما في ذلك اللسانيّات، فإذا كان أصحاب المذهب الأوّل يؤكّدون على أهمّية التّجرية في الوصول إلى المرفة والاعتماد على الملاحظة الحسيّية، فإنّ أصحاب المذهب الثّاني يؤكّدون على الترّعة الظّواهريّة التي تحصر مهمّة العلم في الوصف الخالص للوقائع لا في تفسيرها وذلك باسم الموضوعيّة والحياد. وأمّا أصحاب المذهب العقليّ فهم يلحّون على الدّور الذي يقوم به العقل في اكتساب المعرفة، وهم ينطلقون من تصوّرات وفرْضيّات مسبقة في محولة لإثبات صحّتها.

من هنا فإنّ صفة العلميّة في حدّ ذاته تغدو مثار جدل بين الاتّجاهات الفلسفيّة ومن ثمّة اللّسانيّة. فكلّ يدّعي العلميّة والموضوعيّة، وكلّ يستند إلى مجالات علميّة مختلفة أهمّها العلوم الطبّيعيّة والعلوم الصّحيحة. وأصبح كللّ توجّه لسانيّ قائماً على مسلّمات نظريّة مسبقة، وخاضماً لنهج علميّ خاصً 1.

#### الوحدات اللّسانيّة Les unités linguistiques

مهما اختلفت الدارس اللسانية، فعلى كلّ مدرسة السّعي إلى وضع جملة من المصطلحات أو المؤردات التّقنيّة الخاصة بها، تساعدها على تقريب مفاهيمها إلى الآخرين، وبها أو بواسطتها يمكن أن تقوم بإجراءاتها التّطبيقيّة والعمليّة. ومن أهمّ هذه المصطلحات الوحدات اللّسانيّة، التي يجب أن تعمل على التّوضيح، وأن تزيل قدراً كبيراً من اللّبس في المفاهيم والمصطلحات.

ويدعو دي سوسير إلى ضبط هذه الوحدات اللّسانيّة ضبطاً تامّاً، وتعيين حدودها تعييناً دقيقاً، والفصل بينها وبين كلّ ما يحيط بها في السّلسلة الكلاميّة 2.

ويبدو أنّ اللّسانيّات عنده تعمل بواسطة وحدات لسانيّة غير معرّفة، أو أنّ تعريفاتها ليست على غاية من الدّقة. وعليه فمن الأمور المهمّة بالنّسبة إلى اللّسانيّ ضبط هذه الوحدات وتحديدها، واختيار المنطلقات الـتي يجب الانطلاق منها.

وبين التّحليل والتّأليف، هل يجب الانطلاق من الوحدات الدّنيا للوصول إلى الوحدات الكبرى أي الجمل أم العكس؟ وإذا كانت جلّ المدارس البنيويّة والوصفيّة تسلك المسلك الأوّل، فإنّ المدرسة التّوليديّة التّحويليّة تسلك المسلك الثّاني، معتبرة الجملة غاية همّها.

 <sup>1</sup> ليونز، اللّغة وعلم اللّغة، ترجمة التّوني، ص: 51 وما بعدها.

<sup>2</sup> دي سوسير، دروس في الألسنيّة العامّة، ص: 161.

#### 1. الكلمة

من مهام اللساني الأساسية دراسة بنية ومكوّنات اللسان، والنَظر في طبيعته، وما يُنتجه من سلاسل صوتية في جميع مستوياته, والبحث عن الوحدات الدَالة دلالة نحوية أو معنوية ما هو إلاّ جزء من الدّراسات اللسائية. ومن أبرز الوحدات الدّالة التي يصل إليها كثير من النّسانيين في تحليلاتهم النّسانية الكلمة. والكلمة مع مثيلاتها تكوّن مخزوناً هائلاً هو رصيد المجموعة النّسانية من المفردات. ولكنّ هذه الوحدات لا تُعتبر على درجة كمبيرة من الوضوح، وهي مختلفة في نمطها وطبيعتها تبعاً لاختلاف الألسن. وتبقى جملة من الأسئلة بحاجة إلى إجابات مقنعة تطرح نفسها، من قبيل ما الكلمة؟ وما طبيعتها وما مكوّناتها؟

لا شك في أنّ النّحو التقليدي مثلما يعتقد جلّ اللّسانيّين يقوم على الوحدة الأساسيّة: الكلمة. هذه الوحدة التي يرفضها كثير من اللّسانيّين محاولين الاستعاضة عنها بوحدات أخرى قد تبدو أكثر نجاعةً في التّحليل اللّسانيّ، وحدات أصغر من الكلمة تُعْرَف عادةً بالصّيغم le syntagme أو العَجْمة ووحدات أكبر من الكلمة أو تشملها تُعْرَف بالمركب le syntagme أو العَجْمة التيديّل بين الوحدات الصّغرى الدّالّة التي تُسْهم في تكوين الكلمة وبين المركب أو الجُمينيلة أو الجملة. وتعتبر التّحاليل النّحوية بصورة عامّة، مهما كانت الوحدة الأساسيّة المتعدة، مقبولة إلى حدّ بعيد، وإن كانت في أوجه كثيرة قابلة للتّعديل. واعتماداً على الكلمة كوحدة أساسيّة للتّحليل، قُسِّم النّحو قديماً في أغلب الألسن إلى الصّرف يهتم بدراسة بنية الكلمة، فإن التركيب يهتم بدراسة المنية النّحوية أي بالجمل. وعليه فإنّ التّركيب يهتم بدراسة المنية التّحليل النّحويّ ينحصر بين الجملة باعتبارها الوحدة القصوى في التّحليل، وجزء الكلمة أو الصّيغم باعتباره الوحدة القصوى في التّحليل،

ولقد قامت الكلمة بدور مهم في التّحليل النّحوي، ومن الملاحظ أنّها تتمتّع بنوع من المحافظة على كيانها، إذ هي تشكّل وحدة ليس من السّهل اختراقها, ولعلٌ عدم اختراقها هذا يُمدّ خصيصة من أهم خصائصها. وكما تتمتّع الكلمة بحرّية التّنقل، وذلك بالتّقديم والتّأخير. وفي تنقّلها تقوم بدور مهم في الوظائف النّحويّة، وفي تغيير المعنى المتولّد من التّركيب. وإنّ قولنا: وقتّل الصيّادُ الأسدَه يختلف عن قولنا: وقتل الأسدُ الصيّادَة. وهذه الكلمات في التّحليل النّحويّ كما يرى روبنر ROBINS—توافق عادةً، ولكن ليس دائمًا، الوحدات الخطيّة المكتوبة. فأداة التّعريف في بعض الألسن كالفرنسيّة والإنتليزيّة مثلاً هل تعتبر كلمة لأنّها قابلة للفصل كأن نقول: le livre والإنتليزيّة مثلاً هل retilivre (الكتاب) أو petit livre (الكتاب) بالرّغم من كونها لا تتمتّع بالحريّة الكاملة في التُنتقلّ وهذا من شأنه أن يثير إشكاليّة الكلمة وحدودها وبالتّالي تعريفها. ونفس الشّيء يقال بالنّسبة إلى الضّمائر المنفصلة والمتّصلة مشل «أنا» و«التّاء» من «ذهبتُ» أو je و moi في الفرنسيّة أو I و moi أن الانتلانية.

ويشتمل النّحو القديم عادةً على نوعين من الكلمات. الكلمات التّامّة variables والكلمات النّاقصة، vides وبتعبير آخر الكلمات المتصرّفة vides المنسبة و vides المنسبة و vides المنسبة المنسبة المنسبة المنسبة المنسبة المنسبة و invariables في الكلمات يمكن إثباته في جداول أو في قوائم تتضمّن جملة من الصّيغ، قائمة على جذر أو جذع مسترك واحد من قبيل sing (عِنْسي) singing (غناء) gang (غنّى) song (غنّى) sing (غنّى) المنسبة وأمّا النّوع الثّاني فهو ما يُعرَف بالكلمات الأدوات وهي كلمات لا تتفير، وعددها محدود. وهي تقوم عادةً بوظيفة الربط بين الكلمات المتصرّفة. وبعتبر روبنز أنّ الألسن تختلف باختلاف عدد وتعقيد جداول كلماتها المتصرّفة. فالألمانية على سبيل المثال تتضمّن تغيّرات نحوية تتملّق بكلمات أوسع من الإنقليزيّة، واللاّتينيّة والسّنسكريتيّة تكون الكلمات فيهما عرضة لتغيّرات نحوية أوسع مما هي عليه في الألمانيّة. وبعض الألسن في الشَرق الأقصى وبعض المناطق في جنوب شرقيّ آسيا كالصّينيّة والمنيّة المنتضمن عمليًا إلاّ الكلمات المبنيّة أ.

#### 2. الصّيغي LE MORPHÈME

إذا كانت الكلمة هي الوحدة الأساسيّة في التّحليل النّحويّ، فإنّها لا 
تعتبر الوحدة النّحويّة الدّنيا الحاملة لمعنى، لأنّ وحدات لسانيّة مثل cat 
رقماً (موج) وcats (حصان) في مقارنتها بـ cats (قطم) وdogs 
(كلب) وcats (تحصنة) تبيّن أنّ الوحدات الأخيرة تتضمّن علامات، 
هي وحدات دنيا حاملة لمعنى. والمعنى هنا هو معنى الجمع. وهذه الوحدات

ROBINS, Linguistique générale, p. 176. 1

الدّنيا يُطلق عليها اللّسانيّون الصّياغم. والصّياغم لا تحمل معنى فحسب، وإنّما تقوم بوظيفة نحويّة. وعليه فإنّنا نقول:

The cat eats the mouse (القطُّ يأكل الفأن).

في مقابل: the cats eat the mouse (القِطَط تأكل الفأر)

وإذا كانت هذه الوحدات الدُنيا لا تعتبر مجهولة من طرق النّحوي القديم، فإنَّ اللّسانيَّات الحديثة عوّلت عليها معوّلاً كبيراً في التّحليل النّصويّ والصرّفيّ، واعتبرتها الوحدة النّحويّة الأساسيّة. والكلمة الواحدة يمكن أن تقسّم إلى أكثر من صيغم ف marcherons (سنمشي) مثلاً يمكن أن تقسّم إلى احترا الخي على الفعل، والله ons التي تعدل على ضمير المجمع والله التي تعدل على المستقبل. ووسينجحون الممكن أن تقسّم إلى المبيّن التي تعيد المستقبل، ووالياء التي تعيد صيغة المضارع وونجح التي تعيد الفعل، ووالواو التي تغيد الضّمير المتصل وهما، وواللون التي تغيد الفارع الرفوع الخ... وقد تظهر هذه الصّياغم في المنطوق دون المكتوب أو العكس، أو قد تظهر في كليهما معاً. ومن ثمّة يحصل التّداخل بين الجانب العصّوبيّ أو المسّوبيّ اللهامة لا تقابل المسّوبيّ البينين بين الصّوبيّ المسّانيّين بين الصّيغم والصّيغم والمسّيغم والمسّيغم والمسّيغم والمسّيغم والمسّيغم وأسميغم المحقّق العداله المن وجهة أخرى.

في ما يتعلّق بالتّعييز الأوّل يعتبر الصّيفم المحقّق -بتمبير ماريو باي AMARIO PEY مادّة الصّيغم الخاصة ، أي سلسلة الصّواتم الـتي يمكنن تحقيقها ، أو التّمكّن من النّطق بها ، والـتي تـوْدُي وظيفة الصّيغم في سلسلة كلاميّة معيّنة <sup>2</sup>. إنّ الـ s في cast وdogs dogs (أحصنة) هي عبارة عن صغم يفيد الجمع ، بما أنّه يمكن تحقيق هذا الصّيغم ، سواء في مستوى النّطق أو الكتابة ، فهو عبارة عن صيغم محقّق أي morphe في الوقت الـذي نجد ولمالة صيغم الجمع في أمثلة من قبيل men (رجال) وmice (فشران) وchildren

ROBINS, Linguistique générale, 181. 1

<sup>2</sup> ماريو باي، أسس علم اللُّغة، ترجمة أحمد مختار عمر، ص: 100.

(أطفال) غير متحقق مما يجعل تقسيم هذا النّوع من الأمثلة إلى صياغم محققة مستحيلاً. وعلى هذا إنّ الصّيغم المحققة هو ما أمكن تحقيقة (نطقاً أو كتابةً)، وأما الصّيغم بوجه عام فهو ما يمكن تحقيقه بواسطة وسائل صوتية ظاهرة يمكن معاينتها، كما يمكن أن يتحقق بكيفيات أضرى غير ظاهرة. ولا نجد هذه الظاهرة في الأسماء وحدها، وإنّما نجدها في الصّغات والأفعال أيضاً. فإذا كان الفعل called (نادى) عبارة عن صيغمين محققين هما - التي تفيد الزّمن الماضي، فإنّ الفعل went (دُهب) هو عبارة عن صيغم وحيد حرّ، وإن تضمّن صيغم الزّمن الماضي المقدّر. ف went وإن شابهت called باعتبارهما يتضمّنان الفعل والدّلالة على الرّمن الماضي: go + ed و call + ed و وp + eg ، إلاّ أنّ تقسيمهما إلى عناصر جاء مختلفاً، لأنّنا تمكّنا من تقسيم المثال الأثاني كذلك.

<sup>1</sup> ماريو باي، أسس علم اللَّغة، ص: 104.

<sup>2</sup> إنَّ الْمُلَةُ الْسَوِئِيَة في هٰدِه التَّحقَقات المختلفة للـ s تتعلَق بالقَائيرات المسَوتية للصّواتم المجاورة. فإذا سبقت بصامت مهمور أو المجاورة. فإذا سبقت بصامت مهمور أو صائت أو حرف عله فإنها تُنطق S ، وتنطق Si إذا كانت مسبوقة بـ s أو Z.

وwrote (كَتُبَ) فهي تعتبر أشكالٌ صياغم إضافيّة للصّيغم الدّالٌ على الرِّمن الماضي أ.

ويعتبر اللسانيّون كلمات من قبيل men (رجال) مثلاً كلمة واحدة أو بالأحرى صيغماً واحداً في مستوى التّحقيق اللّسانيّ، وهذا الصيغم يتكرّن في الحقيقة من صيغميْن اثنيْن هما: man (رجل) المنصر الأساسيّ في الكلمة، وعنصر الجمع المتضمَن في البنية، وذلك في التّحوّل من man إلى man وهذا مقارنة بصيغ الجمع الأخرى الدّارجة في الإنقليزيّة. إنّ بين الكلمتين man الحوام مشابهة صوتيّة أو خطيّة يمكننا أن نعتمد عليها لتقسيم man إلى صيغميْن اثنيْن. وهي نفس المشابهة التي نجدها في كلمات أخرى من قبيل bad (قبيح) وmouse (أقبح) أو og (يذهب) وسكنًا لا نجدها في أمثلة أخرى من قبيل bad (قبيح).

وأما التقسيم الآخر لهذه الصياغم فهو تقسيمها إلى صياغم حرة وأخرى متصلة، في ما يتعلق بالنوع الأول نعتبر cat (قِطّ) صيغماً وكلمةً إن شيئنا. وأمّا الد s من cats فهي صيغم متصل، أي أنّه غير قابل لأن يبرز مستقلاً بذاته في السّلسلة الكلامية. وإذا كانت جلّ الألسن تعرف صياغم حرة وأخرى متّصلة، فإنّ بعضها الآخر لا يعرف إلا الصياغم الحرّة فقط ولنضرب على ذلك مثلاً اللّسان الفيتناميّ، إذ هو لا يتضعُن إلا الصياغم الحرّة أي الكلمات تقريباً. ويرى روبئز أنّ تحليل الفالية العظمى من الألسن تقتضي ثلاثة مصطلحات ويرى روبئز أنّ تحليل الفالية العظمى من الألسن تقتضي ثلاثة مصطلحات مختلفة هي الكلمة والصيغم الحرّ والصيغم المتصل أق وأمّا الكلمات ذات حرّة مضافاً إليها صيغم أو صياغم مرّة فقط، أو من صياغم حرّة مضافاً إليها صيغم أو صياغم متصلة. وهذا النّوع من الكلمات يشكل عادة وحدات مستقلة، نطلق عليها الكلمات المركبة composés أو المقدّدة وحدات مستقلة، نطلق عليها الكلمات المركبة composés (حاملة طائرات) porte-avions (ماكة الحديد) النير...

<sup>1</sup> ماريو باي، أسس علم اللُّغة، ص: 105.

LYONS (J.), Linguistique générale, p. 140. 2

ROBINS, Linguistique générale, p. 185. 3

## 3. الجدوع واللّواصق

يقسّم كـثير من اللّسانيّين الكلمات إلى جـذور أو جـذوع ولواصـق. والجذوع هي جزء الكلمة المجرّدة من كلّ اللّواصق. وهذه الصّياعم الجذوع يمكن أن تكون حرّة أو متصلة بغيرها. وعددها يعتبر غير محدود في اللسان الواحد، أو هو قابل للزّيادة بطرق مختلفة كالإحداث والاقتراض وغيرهما، وذلك بخلاف عدد الصّياغم المتّصلة التي تعتبر محدودة ومعدودة في اللّسان الواحد. وكلّ الكلمات في لسان ما يمكن أن تكون قائمة على صيغم حرّ أو على صياغم متداخلة حرّة أو متصلة، ولكنّها كلّها قائمة على صيغم جـنع أو أكثر. لو أخذنا للتّدليل على ذلك «كتّب، وهيكتب، وهاكتُب،، فإنّ الجذع وكتب، (أو الجذر ك. ت.ب.) واحد في الكلمات الثّلاث، وما زاد على ذلك فهو من اللّواصق. وفي أمثلة من قبيل gauche (يسار) وgauchir (أتلف) و gaucher (أَعْسَر) gauchiste (يساري)، فإنّ er - er - er - هي لواصق أو بالأحرى لواحق des suffixes. في هذه الأمثلة إنّ الجذوع لها شكل صوتيّ واحد لا يتميَّز في مقابل اللَّواصق المختلفة. إلاَّ أنَّ هذه الجذَّوع في بعض الألسنَّ قد تختلف تبعاً لتصرّفها مثلسا يحدث في بعض الأفعال مثلًا في الفرنسيّة والإنقليزيّـة كـأن نقـول: aller (دُهَـبَ - محايـد) وvas (ادْهَـبُ) وirons (سنذهب) أو am (فعل كينونة) وare وhave (فعل ملكيّـة) الخ... وغالباً ما تكون اللَّواصق في أغلب الألسن أكثر اختـزالاً من الجـذوع أو أقصر. وللتَّمييـز بين الجذوع واللَّواصق في التّحليل اللَّسانيّ لا بدَّ من تقسيمٌ الكلمة الواحدة إلى الصّياغم التي تتكون منها. وهذا التّقسيم قد يعطي صياغم تفيد دلالات معيّنة في بعض الأحيان، وقد تعطي صياغم لا معنى لها في حالات أخرى. فمن الواضح أنَّ أمثلة من قبيل charger (شحَّنَ) وdécharger (أفرغ) وsurcharger (عبّا أكثر من اللازم) تعتبر فيها charge -الجذع المسترك لهذه الكلمات المختلفة. ولكنّ كلمات من قبيل manteau (معطف) وbateau (باخرة) لا تمثّل فيها eau - لاحقة دالَّة كما لا تمثَّل فيها لا - mant ولا - bat جـذعاً مشـتركاً لكلمات أو صيغ كلمات مختلفة.

إنّ التّعييـز بـين الجـنوع واللّواصـق لا يقابـل في العـادة التّمييـز بـين الصّياغم الحرّة والصّياغم المتّصلة. وإنّ الجنوع -كما يرى ذلك روبنـز- يمكـن

ROBINS, Linguistique générale, p. 185. 1

أن تكون حرّة أو مقصلة. والعلاقة القائمة بين هذين النّوعين تختلف من لسان إلى آخر. ففي اللّسان الفرنسيّ أو الإنقليزيّ مثلاً، إنّ أغلب الجـنوع عـادةً مـا تعتبر أشكالاً حرّة أي كلمات قائمة الذّات، في الوقت الذي تعتبر فيـه هـذه الجدوع في السنة أخرى أشكالاً متصلة. وكمثال على ذلك جـذوع الأفعـال في اللّسان اللاّتينيّ 1.

## 4، المشكِّل LE FORMANT

في إطار التّقسيم بين الصّيغم الحرّ والصّيغم المتّصل، هناك من اللّسانيّين من يفضّل استعمال مصطلح formant في مقابل الصّيغم الحرّ، وإطلاق الصّيغم على الوحدات التَّصلة فقطَّ. ويرى ماريو باي أنَّ الصَّيغم الحرِّ يعادل على وجه التَّقريب ما يُعْرَف بالجذر أو الأصل، ويقابل الصّيغم التَّصل ما يُعْرَف بالنّهايات التّصريفيّة 2. وأمّا تفضيل المسطلحين المشكّل والصّيغم على المصطلحين الصَّيغم الحرّ والصَّيغم المتَّصل فيعود إلى أنَّ المصطلحين الأخيريْـن يناسبان نوع الألسن التي تقوم كلماتها على الجذوع المفردة باعتبارها كلمات مستقلَّة، مثلما هو الحالُّ في الألسن الهنديَّة الأوروبُّيَّة. ولكنَّها لا تناسب كثيراً من الألسـن مثـل اللاّتينيّـة واليونانيّـة والرّوسيّة الـتي لا تقوم كلماتهـا علـى الجذور المغردة إلا نادراً3 وإذا كنّا نصف في الإنقليزيّة كلّمة mail (بريد الرَّسائل) مثلاً بأنَّها صيغم حرَّ، وذلك لإمكانيَّة استخدامها بشكل مستقلّ، فإنَّ ing - توصف بأنَّها صيغم متَّصل لاتَّصالها بغيرها. في الوقت الـذي تعتـبر فيه كلمات لاتينيّة من قبيل - mūr و us صياغم متّصلة ، لأنّه لا يمكن استعمال أيُّ منها استعمالاً مستقلاً. ويرى ماريو باي "إذا نحن استعملنا formant في كلتا الكلمتين mail الإنقليزيّـة و- mūr اللاّتينيّـة، فإنّنا نكسب يشكُّل المعنى الأساسيِّ وولاحقة، تعطي المعنى الثَّانويِّ، وتعدُّل من المعنى الأساسي للكلمة 4".

ROBINS, Linguistique générale, p. 185. 1

<sup>2</sup> ماريو باي، أسس علم اللَّغة، ص: 102.

<sup>3</sup> الرجع نفسه، والصَّفَحة نفسها.

<sup>4</sup> الرجع نفسه، والصّفحة نفسها.

هكذا تتوارد المصطلحات وتتشابه وتتفاعل في ما بينها، تبعاً لمدى صدقها في نقلها للمفاهيم المتعلَقة بها. واختلافها راجع إلى اختلاف التّحاليل اللّسانيّة القائمة عليها.

### 5. اللّفظم LE MONÈME

يعتبر مارتيني أن اللسان أداة تواصل يمكن تحليله إلى مضمون دلالي وتمبير صوتي ويتجمسد هذان الطرفان في ما يصطلح عليه باللفظم double ... واللسان قائم عنده على تعفصل أو تقطيع مزدوج articulation يتمثّل التقطيع الأوّل في الوحدات اللسانية الذالة ، بغض النظر عما نصطلح عليه في تسميتها ، ويتمثّل النقطيع الثّاني في الوحدات الصوتية الخالية من المعنى ألا وهي الصواتم phonèmes. وتتحقّق الوحدة اللسانية في التقطيع الأوّل بتتابع جملة اللفاظم المنتمية إلى نص معين. في حين تتحقّق الصواتم جملة النقاطم المنواحد.

إنّ الوحدات اللّسانية التي يشهدها التّقطيع الأوّل هي دلائل des السانيّة تتكوّن من دوالّ ومدلولات، وهي أصغر الوحدات الدّالـة الحاملة لمعنى، ويصطلح عليها مارتيني باللّفظم. واللّفظم عنده كلّ دليل لسانيّ يتكوّن من وجه دالّ يظهر بشكله الصّوتيّ، ويتألف من وحدات التقطيع الثّاني، ووجه مدلول يتمثّل في معناه أو في قيمته المعنويّة. ويقابل التقطيع الثّاني، ووجه مدلول يتمثّل في معناه أو في قيمته المعنويّة. ويقابل اللفظم عنده في المصطلح الدّارج الكلمة، ويجب ألّا نعتبر أنّ اللّفظم ما هو إلاّ مقابل الكلمة العلميّ أ. فكلمة وعالم وعين وحده - التي تدلّ على ضمير الجمع - اللتكلّم. غير أنّ الفرق بين اللّفظمين غير خاف على أحد، إذ الأولّ مشبّع المتكلّم. غير أنّ الفرق بين اللّفظمين غير خاف على أحد، إذ الأولّ مشبّع بعنى دلاليّ، في حين أنّ الثّاني يمثلك أساساً معنى نحويّاً. وللتّمييز بين العمن المعنى نحويّاً. وللتّمييز بين العمن المنقل ما الأوّل بمصطلح العجمم lexème مين ان يؤكّد على أنّ اللّفظم الأوّل هو لفظم معجميّ، وأنّ الثّاني هو لفظم نحويّ، بقدر ما يريد التّأكيد على أنّ اللّفظم الموّل هو لفظم معجميّ، وأنّ الثّاني هو لفظم نحويّ، بقدر ما يريد التّأكيد على أنّ اللّفظم الموّل هو لفظم تفيد الرّبط وأخرى ليست كذلك. وهو يقترح مصطلح السّغم هالغامض، على حد اعتقاده.

MARTINET, Éléments de linguistique générale, p. 16. 1

إنَّ السَّلسلة الصُّوتيَّة هي سلسلة خطِّيَّة سواء كان في مستوى المنطوق أو المكتوب، وما السَّلسلة الصّوتيَّة إلا تتابعات لمجموعة من اللَّفاظم والصّواتم. إنّ تتابع هذه الوحدات الصّوتيّة الدّنيا أي الصّواتم له قيمة تعييزيّة، إذ يكفى اختيار صوتم دون آخر في مستوى الوحدات المكونة للفظم حتى يتغيّر العشي. فعمال، متميّزة عن منال، في حين أنّ التّسلسل والتّتابع الحاصل بالنّسبة إلى اللَّفاظم ليسا دائماً مؤشّرا على تغيّر المعنى. صحيح أنَّ le chasseur tue le lion الأسد يقتل الأسد) لا تعنى le lion tue le chasseur (الأسد يقتل الصيَّادُ﴾، ولكن في حالات كثيرة، بإمكان الدُّليل أن يغيّر مكانه في سياق التّركيب، من دون أن تطرأ تغيّرات كثيرة تُذكر. وهذا يرجع إلى اختلاف التّحليل اللّسانيّ في الألسن المختلفة 1.

ويرى مارتيني أنَّ عدد الملفوظات les énoncés المكنة في لسان ما هـو نظريًّا غير محدود، لأنَّه لا توجد حدود متصوّرة لتتابع جملة من اللَّفاظم في ملفوظ معيّن. وتعتبر قائمة اللّفاظم في لسان ما قائمة مفتوحة ليس من السّهلّ أن نحصيها، لأنَّ إمكانيَّة توالد هذه اللَّفاظم قائمة باستمرار، تبعاً لتطلَّبات وحاجات المجموعة اللَّسانيَّة الواحدة. ويبدو أنَّ قائمة الكلمات في لسان معيّن عند مارتيني -بالرّغم من عدم رضاه بهذا المصطلح- أوسع من قائمة اللَّفاظم، حتَّى وإن تضمّنت اللّفاظم وحدات مختلفة مثل اللّواحق ons -أو atre - ، لأنّ من الكلمات ما يتضمّن أكثر من لفظم واحد مثل timbre-post (طابع بريـديّ) وautoroute (طريق سيّارة).

إنّ تحليل أيّ ملفوظ إلى مكوّناته أي إلى لفاظم قد لا يبدو أمراً يسيراً، لأنَّ اللَّفظم كما ذكرنا يتكوَّن من دالٌ ومدلول، وقد يتعظهر المدلول الواحد بدوالٌ مختلفة. فمدلول aller (ذهَبَ) على سبيل المثال يظهر في النَّصِّ بأشكال مختلفة: allons (ندهب) وva (يدهب) وira (سيذهب) وallos (ليدهب) الخ... وعلى هذا الأساس ليس من السَّهل أن نميَّـز لفظماً معيَّنـاً بـالرَّجوع إلى الدَّالُ وحده ً.

MARTINET, Éléments de linguistique générale, p. 17. 1

Ibid. p. 20 2

Ibid. p. 102 3

اللَّفظ عند مارتيني يمكن أن يكون مستقلاً قائماً بذاته مثل hier (أَمْس) أو vite (سريعاً) أو ما شابه ذلك، كما يمكن أن يكون مركباً مع لفظم آخر أو vite (مريعاً) أو ما استقل آخر أو أكثر من قبيل en voiture (السنة الفارطة) أو avec plaisir (بالسيّارة) avec plaisir (بسرور)، وفي هذه الحالة يُطلِقُ عليه مصطلح المركب المستقل syntagme autonome، ويقابل هذا المصطلح الأخير عند مارتيني الكلمة تتربياً.

إنَّ اختيار مصطلح اللَّفظم عند مارتيني يعود إلى تشكيكه في مصطلح الكلمة التي قد يكون من غير المجدي تقديم تعريف لها لاختلاف طبيعة الألسن، ولاختلاف طبيعة الكلمة في هذه الألسن، ويـرى مارتيني أنَّه من المكن إيجاد تعريف للكلمة يتعلَّق بلسان من الألسن، ولكن من غير المكن إيجاد تعريف جامع مانع لها يشمل كلّ الألسن<sup>2</sup>.

#### 6. العجمم والعجمة LE LEXÈME ET LA LEXIE

يقسّم مارتيني حكما أسلفنا- اللّفظم إلى عجمم وصيغم. وصيغة الكلمة marchons (نمشي) مثلاً تتكون من العجمم - march والصّيغم ons -. وفي مستوى التّحقيق اللسانيّ تتكون من العجمم التنتج دلائل لسائيّة تتميّز بصورتها اللّفظيّة من جهة، وبمضمونها من جهة ثانية. ويتمثّل المضمون بالنّسبة إلى العجمم في مضمونه المعجميّ، والمضمون في الصّيغم في مضمونه النّحويّ. وعليه إنّ العجمم هو وحدة المعجم الأصليّة التي يمكن أن تتولّد منها المنحويّ، وعليه إن العجيمة. فالعجمم اوه مثلاً بالإمكان أن تتولّد منه أسماء من قبيل ologe (مأوى) logement (مصكن) وlogeur (مؤجَّر)، كما يتولّد منه الغعل roge (سكنّ). ويقوم العجمم في كثير من الألسن بدور الجذع في بناء الكلمات. ويبدو أنّ تبنّي مصطلح العجمم عند بعض اللّسانيّين جاء من احترازهم الشديد من مصطلح الكلمة وما يعتريه من تعمية والتباس، وأنّ العجمم مقارنة بالكلمة يعتبر أكثر تجريداً.

ويقابل العجمم الآنف الذَّكر la lexie عند بـوتيي B. POTTIER، وإنَّ الأمثلة السَّابقة المتولَّدة من - log هي عَجْمَات مختلفة مبنيَّة انطلاقاً من عجمم

MARTINET, Éléments de linguistique générale, p. 115. 1

واحد، وإنَّ أمثلة من قبيل plume (ريشة) plumie (مقلمة) وmorte-plume (مقلمة) plumie. (قلم) ينطبق عليها الشّيء نفسه، إذ هي متولّدة من عجمم واحد هو - plum. ويعتبر بوتيي أنَّ العجمات هي عناصر أساسيّة في البناء النّحويّ، وهو يقسّمها إلى ثلاثة أنواع:

- عجمة بسيطة مثل cheval (حصان) وchaise (كرسي) وverre (كأس).
- عجمة مركبة مثل abat-jour (عاكس للنور) أو cheval-vapeur (حصان بخاري.
- عجمة معقّدة مثل chemin de ferو (حاجز شائك) وchemin de fer (سكة الحديد)2.

وما يمكن لهذه العجمات أن تتضمن بعض التمابير الجامدة مثل avoir plein le dos (لم يعد يحتمل) وما يشبهها. ويقترح بوتيي في ما يتعلّق بأقسام الكلام تعويض الكلمة بالعجمة. ويمكن بالتّالي تصنيف مثل التّعابير dès lors (خاف) وmachine à coudre (آلة خياطة) و les (منذُ) وعلى التّوالي في قسم الأفعال وقسم الأسماء وقسم الرّوابط conjonctions.

## 7. الدّليل اللّسانيّ

من الوحدات النسانية الدّالة التي يمكن أن يلتجئ إليها التّحليل النسانيّ لدّليل النسانيّ حجر الدّليل النسانيّ حجر الرّاوية التي يقوم عليها البناء السوسيريّ. وما النسان حسب سوسير إلاّ نظام من الدّلائل. والدّليل عنده لا تتحدّد قيمته إلاّ بمقابلته لدليل آخر سواء كان في المستوى المركبي أو الجدوليّ. والدّليل كما هو معلوم هو الالتحام الحاصل بين الدّال والمدلول، وكانّ هذين الأخيرين وجهان لعملة واحدة. ومن المعلوم أيضاً حسب دي سوسير أنّ "الدّليل لا يجمع بين شيء واسم، بل بين أيضاً حسب دي موصورة أكوستيكية "4. ومن ثمّة إنّ الدّليل النسانيّ ما هو إلاّ كيان emitić بين دالنه بين الفصل بين دالّه

PERROT, Le lexique, p.289. 1

Encyclopédie, Le langage, p. 251. 2

DUBOIS, Dictionnaire de linguistqique, p. 297. 3

 <sup>4</sup> دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص: 110.

ومدلوله، وإلا تلاشى واضمحل ودخل في عداد المجرّدات, ويشبّه دي سوسير هذه الملاقة بالماء باعتباره مادّة كيميائية مركّبة من دُرّتين من الهيدروجين ودرّة من الأكسجين، وأنّ أيّ عنصر من هذين العنصرين لا يمتلك أيّة خاصّية من خصائص الماء.

ولا يتسنّى ضبط الكيان اللسانيّ بدقّة ما لم تحدد حدوده، وما لم يفصل بينه وبين الكيانات اللسانيّة الأخرى. وهذا يوحي بخطيّة السلسلة الكلاميّة، وبالتّالي بخطيّة الدّليل اللّسانيّ. ولا يمكن الوقوف على الدّليل اللّسانيّ إلاّ بوضع حدود له، وقصله عن سائر الدّلائل الأخرى، أي بفصل هذه الوحدة عن سياقها. وهذه العمليّة كما يرى دي سوسير ليست على غاية من البساطة كما تبدو في شكلها النّظريّ. ومن هنا جاء اختلاف اللسانيّن في تحديد طبيعة الكلمة وحدودها باعتبارها الوحدة الأساسيّة في التحليل اللسانيّ، وذلك لما تثيره من صعوبات تتعلّق جبتقطيع السّلسلة الصّوتيّة الى أجزاء.

وإذا كنّا نعتبر أنّ كلمة cheval (حصان) هي دليل لساني بحقّ، فعا حكمنا على كلمة من قبيل (حصنة)، فهل هما كلمة واحدة أو كلمتان مختلفتان، أم هما صيغتان تابعتان لكلمة واحدة؟ إنّ مثال دي سوسير كلمتان مختلفتان، أم هما صيغتان تابعتان لكلمة واحدة؟ إنّ مثال دي سوسير كيان مجرّد لأنّه ماخوذ خارجاً عن سياقه، فهو لا يتضمّن بالضّرورة إلا وجهين متقابلين هما الدال والمدلول. وأمّا إذا ما ورد هذا المثال في سياق معين، فإنّه لا يتضمّن أكثر من دال واحد، ولكنّه يتضمّن أكثر من مدلول، من قبيل احصانه +مفرد، وما إن يظهر هذا الدليل في سياق معين، كأن نقول الحصان يجريء حتّى يصبح لدينا دالاّن، ولكن مجموعة من المدلولات كالمدلول المعرفي وغيرها أ. وإذا كان جوهر المدلول في الدّيل اللساني في أمثلة من قبيل cheval هو المتصوّر الدّهني الذي المدلول الوحدات النّحوية يختلف عن هذا قائمة التمريف عن اللسان، فإنّ جوهر مدلول الوحدات النّحوية يختلف عن هذا قائمة التمريف عا المائح الذلالية الميزة.

إنَّ نظريَّة الدَّليل اللَّسانيِّ عند دي سوسير تبدو وكانِّها تصلح أساساً لأسماء الأشياء القائمة على صورة صوتيّة (أكوستيكيّة) ومفهوم. وهي لا تصلح

FEUILLET (J.), Introduction à l'analyse morphosyntaxique, p. 29. 1

بالتّالي للكلمات الأدوات من قبيل الحروف والأسماء المبهمة التي يبدو أنّها لا تقوم على متصوّرات قائمة في اللّمن، وكلّ هذا يجعل لسانيّاً مثل فويي . I. FEUILLET يقدّر أنّ ثمّة أنواعاً كثيرة من الدّلائل اللّسانيّة، لا يمتلك بعضها متصوّرات ذهنيّة في المطلق أ.

إنّ الاعتماد على الدّليل في التّحليـل اللّسانيّ لا يخلـو مـن صعوبات، وذلك إذا ما خرجنا من إطار الدّليل المجرّد خارج سياقه إلى النّظر إلى الدّليل في التّركيب النّحويّ، والنّظر إلى العلاقات النّحويّة التي تربطه بغيره من الدّلاثل الأخرى. كما تظهر الصّعوبات بالنّظر إلى ألسنة مختلفة بأن نعبّر عن مدلول واحد بأكثر من دالً أو العكس. فإذا كانت marchons (نمشع) مثلاً يمكن تقسيمها إلى صيغمين هما - march التي تقوم بدور جـذع الكلمـة وons -التي تلعب دور ضمير الجمع المتكلِّم والوجمة mode والرَّمن الحاضر والجهسة l'aspect، فإنّ بعض الألسن الأخرى يمكن أن تعبّر عن هذه المظاهر بصياغم مختلفة. ونفس الشّيء يقال بالنّسبة إلى بعض الكلمات المدمجـة مثـل au رإلى) التي تتكوّن من دالٌ واحد ولكن من مدلولين مختلفين، في مقابل à la، فهل القاعدة أن يقابل كلُّ مدلول دالٌّ واحد أم يمكن لهذه القاعدة أن تُخْـرَق؟ هـذا بالإضافة إلى أنَّ الدَّليل اللَّسانيَّ لا يمكن أن يؤخذ وحده بِعين الاعتبار، إذا ما نظرنا إلى مسائل أخرى كالنُّغَمُّ والنِّبر والمواقع التي يحتلَّها الدَّليل في سياق الكلام. وفي الحقيقة إنَّ الكثير من هذه النَّقائصُ التي تنسب إلى الدَّليل اللَّسانيُّ يمكن أن تنطبق أيضاً على الكلمة وعلى الصَّيَّغم واللَّفظم، إذا ما أخذنا هذه المفاهيم مجرّدة من دون ربط كلّ واحد منها بسياقات مختلفة.

#### 8. الجملة ومكوّناتها المباشرة

من الوحدات المهمّة في التّحليل اللّسانيّ الجملة. والجملة هيي ائتلاف مجموعة من الكلمات أو الصّياغم التي تدربط بينها علاقات نحويّة. وتقوم الجملة بدور وظيفيّ في الملفوظ أو الخطاب le discours. وهي تعتبر الوحدة القصوى في التّحليل النّحويّ. وتوجد بين الجمل داخل النّصُ علاقات بفضلها ومن خلالها تتجسّد بنية النّصُ، كما تقوم الأدوات النّحويّة في هذه العلاقات بدور في بناء النّصُ بناء مفيداً. والنّصُ عبارة عن عدد من الجمل. ولكلّ جملة

FEUILLET (J.), Introduction à l'analyse morphosyntaxique, p. 29. 1

بداية ونهاية. وتُعرَف البدايات في النَّصِّ المُكتوب بالحرف العموديّ la majuscule الذي يحتلّ صدارة أول كلمة في الجملة، وتُعرّف النّهايات بجملة من علامات التُّنقيط، كالنّقطة ونقطة الاستفهام أو التّعجّب أو غيرها. وتعرّف البدايات والنَّهايات في مستوى النطوق بجملة من التَّعبيرات التَّنغيميَّـة الصَّاعدة أو النَّازِلة، وفترات الصَّمت عقب كلَّ كلام. والجملة في التَّحليـل اللَّسانيِّ تنتهي إلى وحدات دنيا هي مجموع الكلمات المفردة أو الصّياغم. ويبحثُ التّحلُّيلِ اللَّسانيِّ في بنية الجمُّل، فيهتمُ بطبيعتها ودرجة تركيبها والعلاقات التي تربط بين عناصرها. ولم يهتمُ النَّحو التَّقليديُّ بالجملة إلاَّ في نطاق اهتمامه بالكلمة. ممّا يجعل هذه الأخيرة الوحدة الأساسيّة في التّحليـل. ويبدو أنَّ الاهتمام بالكلمة كان على حساب الجملة. وفي الحقيقة لم يكن هـذا الإهمال من خصائص النَّحو التَّقليديُّ وحده، وإنَّما هو من خصائص المدارس اللَّسانيَّة البنيويَّة والوصفيَّة أيضاً. واقتصار النَّحو على مسائل الصَّرف يعـود — حسب روبئز- إلى اعتبارات غير معقولة من قبيـل أنَّ النَّصو الإنقليـزيَّ أقـلً تعقيداً من النَّحو الفرنسيِّ، وأنَّ اللَّسان الصّينيِّ لا نحو له. ولو خلا لسان ما من النَّحو ومن ائتلاف الكلمات في جمل لأُصبح من المستحيل تعلُّم هذا اللَّسان، ومن المستحيل اعتبار هذا اللَّسان أداة تواصل .

والنّحو التّوليديّ التّحويليّ هـو وحده الذي اهـتمّ اهتماماً خاصّاً بالجملة، وهو يعتبر أنّ الجمل المنطوقة هي جمل جديدة لم يسبق نطقها من قبل، وهذا راجع إلى القدرة الإبداعيّة التي يمتلكها الفرد. ويعرَّف شومسكي اللّسان الطّبيميّ بأنّه يتألّف من عدد غير محدود من الجمل. ولتوليد هـذه السّمل الطّبيميّ بأنّه يتألّف من عدد غير محدود من الجمل. ولتوليد هـي عبارة الجمل تسعى النّظريّة التّوليديّة التّحويليّة إلى وضع أنساق نحويّة هي عبارة عن عدد من القواعد المحدودة المضبوطة والمرتبّة ترتيباً معيناً، تأخذ أشكالاً صوريّة رياضيّة، قادرة على توليد الجمل الصّحيحة والجمل الصّحيحة فقط. ويقسّم هذا النّصق من القواعد إلى ثلاثة أقسام، تقابل المكوّنات الأساسيّة في هـذا النّحو، وهـي المكوّن التّركيبيّ مكوّناً تحليليّاً، فإنّ الصّوتميّ والمكوّن الدّلاليّ، وإذا كان المكوّن التّركيبيّ مكوّناً تحليليّاً، فإنّ المكوّنين الآخرين، أي الدّلاليّ والصّوتميّ، لا يقومان إلاّ بدور تأويليّ. وكلّ واحد منهما يستفيد من المعطيات التي يقدّمها المكوّن التّركيبيّ بشأن الوحدات

ROBINS, Linguistique générale, p. 193. 1

الدّنيا: المشكّلات les formants. هذا ويحدّد المكوّن التّركيبيّ بالنّسبة إلى كـلّ جملة بنية عميقة تقوم بدور التّأويل الدّلاليّ وبنية سطحيّة تقوم بدور التّأويل الصّوتيّ أ.

وإذا كان النّص ينقسم إلى جمل باعتبارها مكونات مباشرة له، فإنُ الجمل بدورها تنقسم إلى مكونات مباشرة، هي عناصرها الدُنيا التي تتكون منها أي الكلمات أو الصّياغم. وفكرة الكونات هذه تعود إلى بلومفيلد وأتباعه. ويعتبر تحليل الجمل إلى مكوناتها المباشرة من صميم التركيب la syntaxe المين هذه المكونات المباشرة مين صميم التركيب عكن تحليل ويفضل هذه المكونات المباشرة يمكن تكوين جمل مختلفة، كما يمكن تحليل هذه الجمل إلى عناصرها الدُنيا. وإذا كانت الجمل المحققة أي المستعملة فعلياً المجمل في التواصل العادي. وهذه الجمل تقوم على عُمدات وفُضلات. العمدات هي النّواة الإسنادية التي تكون الشّكل الأساسي للجملة، والفضلات هي توسعات تمكن من تحقيق الجمل بأشكال مختلفة. وتحكُم العناصر المختلفة للجملة قواعدُ تركيبيّة خاصة بكلّ لسان من الألسن. ويبدأ تحليل الجملة إلى مكوناتها المباشرة بالمستوى الأوّل الذي يحدد النّواة الإسناديّة الأساسية، ليفضي في آخر التّحليل إلى الكلمات المفردة، وقد يفضي تحليل بعض هذه الملامات إلى الكلمات إلى الكلمات.

وعوّض الصّيغم عند كثير من اللّسانيّين الكلمة باعتبارها الوحدة الأساسيّة في التّحليل، وتربط بين هذه الوحدات جميعها علاقات نحويّة، تجعل كلّ وحدة منها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالوحدة التي تسبقها أو الوحدة التي تلحقها.

وجملة هذه الوحدات لا تتحدّد إلا بسياقاتها، وعليه فهي قابلة للتوزيع وفق خطين متعامدين أحدهما أفقي أي نسقي أو مركبي، وثانيهما عمودي أي جدولي. وإذا ظهرت وحدتان في نفس السياق فهما تمتلكان نفس التوزيع أي هما متكافئتان. وأمّا إذا كانتا لا تتواجدان البشّة في سياق واحد

فهما متكاملتان complémentaires، وثمّة بعـض الحـالات الـتي يكـون فيهـا التّكافؤ جزئيّاً.

إنّ ائتلاف الكلمات في ما بينها يعتبر مقبولاً في حالات ومرفوضاً في حالات أخرى. وهذا القبول أو الرّفض يعود إمّا إلى معاني الكلمات في حالـة إفرادها، أو يعود إلى توزيعها العامّ في نطاق لسان معيّن.

ممّا لا شكّ فيه أنّ الكلمة والجملة هما الوصدتان الأساسيّتان في التحليل النّحوي التّقليديّ، وما زالتا كذلك في الكثير من الأحيان. وبين الكلمة والجملة يوجد عنصران مهمّان هما المركب le syntagme والجُمنيّلة a proposition. وترى النّسانيّات التّقليديّة حسب ليونز أنّ الفرق بين المركّب والجُمنيّلة يمكن أن يتمّ على النّحو التّالي: كلّ مجموعة من الكلمات مكافئة نحوياً لكلمة مفردة وغير قائمة على إسناد فهي مركّب، وكلّ مجموعة من الكلمات أكبر منها فهي جُمنيّلة. وهذا التّمييز داخل الجملة يكون بين مجموع الكلمات التي تشبه الكلمة . ومجموع الكلمات التي تشبه الجملة .

إنّ الكلمة والوحدات التي تدور في فلكها، بما في ذلك العجمة المسغرى، تعتبر وحدات مقنّنة codées. المصّيغم فيها هو الوحدة الدّالّة الصّغرى، والمجمة هي الوحدة الدّالّة الكبرى، وتعتبر هذه الوحدة المقنّنة بالرّغم ممن تعرضها للاشتقاق والتّوليد في بعض الحالات وحدات قائمة الذّات في ذاكرتنا، نحفظها ونوظّفها في منتوجاتنا اللّفظيّة، من دون أن تتاح لنا حرّبة التّصرّف في عناصرها المكوّنة لها بالإبدال أو الإقحام أو التّقديم والتّأخير أو غير ذلك. وعلى العكس من ذلك فإنّ المركب والجُعيَّلة والجملة لا تعتبر مقنّنة، وأنّ عناصرها يمكن أن تكون مختارة، كما يمكن التّصرُف فيها بطواعية في حدود الخصائص النّحوية والدّلاليّة المعتبرة. وإذا كانت الوحدات المقنّنة مجموعات الخصائص النّحوية والدّلاليّة المعتبرة. وإذا كانت الوحدات المقنّنة مجموعات محدودة معدودة، أي يمكن ضبطها على الأقلّ في المستوى النّظريّ، فإنّ محدودة معدودة، أي يمكن ضبطها على الأقلّ في المستوى النّظريّ، فإنّ الوحدات غير المقنّنة تعتبر مجموعات غير منتهية وغير محدودة، وغير محدودة،

Lyons, Linguistique générale, pp. 56-57. 1

Ibid. p. 132 2

JOSETTE REY-DEBOVE, Lexique et dictionnaire, p. 85. 3

في إطار هذه الوحدات تطرح الكلمة ويطرح مدى استجابتها للتحليل اللسانية ومدى صلوحيتها كمصطلح مقارنة بجملة المصطلحات اللسانية الأخرى المنافسة لها. وتظل الكلمة من ضمن المصطلحات البديلة في حالة أخذ وردّ، ويظل تحليل السلسلة الكلامية أمرًا يشغل بال اللسانيين، وخاصة عند النظر إلى هذه الوحدات اللسانية في مستوى الجملة أو التركيب. وتبقى الكلمة من ضمن بقية الوحدات التي تدور في فلكها، وحدة متميزة مما هو أكبر منها أو أصغر منها، كما تظل وحدة تشترك مع بقية الوحدات المذكورة المزاحمة لها باعتبارها كلّها وحدات مقتنة، الصيغم فيها هو الوحدة الدالة الصغرى، والعجمة هي الوحدة الدالة الكبرى، وتقنينها متأت لا محالة، من احتفاظنا بها في الذاكرة على ما هي عليه.

إنّ الكلمة من خلال كلّ هذا وحدة لسانيّة صالحة للتّحليل اللّسانيّ وإن أثارت الكثير من المشكليّات النّظريّة و/أو الإجرائيّة تتمثّل في استقلاليّتها خاصّة في مستوى المنطوق وفي تحديد طبيعتها وتعريفها.

# النصل الثالث مشكليّة الكلمة ومشكليّة تعريفها

"لو رمنا تعريف الكلمة لبدا هذا المفهوم اللسانيّ الشُديدُ الرّواج، وإلى هذا الحدّ، ومن غير ادّعاء، يتحدّى أيّ تعريف. وإنّ الكثير من المفاهيم المشابهة في اللسانيّات تعتنع عن كلّ تعريف مضبوط وبناء عليه يمكن القول إنّ اللسانيّات ما تنظلٌ تواجه التّعريفات".

KRAMSKY, J., The Word, p. 8.

الكلمة وحدة دالة، ويوجد من اللسانيين من يعرّفها بأنها والمعنوع أصغر الوحدات الدالة. وبالتالي فهي حقيقة لا يمكن تكرانها، إذ هي جزء من النظام اللساني. وهي موجودة ما دامت تطلق على مسميات مختلفة، وهي من أوّل ما يتعلّمه الطّفل في اكتسابه لسانه الأمّ، والكلمة حما لا يشك في هذا جلّ اللسانيين لها كيان مستقل في مستوى الكتابة والطباعة، وهي تتمتّع بمكانة مستقلة في المعجم. إلا أنّ ما تثيره الكلمة من إشكاليّات تتمثّل في جملة من المسائل أهمها: استقلالية الكلمة في مستوى المنطوق باعتبارها كياناً قائم الدّات، وتحديد طبيعتها، والبحث عن مدى ملاءمتها للتّحليل اللسانيّ وضبط حدودها، هذا فضلاً عن تعريفها.

#### 1. مشكلية الكلمة

### 1.1. استقلاليّة الكلمة في مستوى المنطوق

ممًا لا شكّ فيه أنّ ثمّة من اللّسانيّين من يعتقد أنّ للكلمة كياناً مستقلاً، وهذا الكيان ذو طبيعة نفسيّة، وهو ذو وجهين هما المتصوّر الدّهنيّ الذي يمبَّر عنه بالدلول، والصّورة الأكوستيكيّة أو الصّوتيّة التي يُعبَّر عنها بالدّالَ. وهذان الوجهان، على ما ذكرنا، لا انفصام بينهما. وهذا الكيان يعتبره دي سوسير من الكيانات الملموسة في اللّسان، وتحقّقه يتمّ بفضل اللّحمة القائمة بين طرفيه. وإنّ الاقتصار على أحد هذين الطّرفين يجعل هذا الكيان عرضة للتّلاشي، ويخرجه عن كونه شيئاً ملموساً أ، حتّى وإن أملت علينا متطلّبات التّحليل اللّساني الاقتصار على أحدهما دون الآخر، كأن ندرس الجوانب الصّوتيّة أو الصّوتميّة للدّال، أو أن نبحث في المتصوّرات الدّمنيّة التي يثيرها المدلول.

وهذا الكيان وإن لم ندركه من أوّل وهلة، حسب دي سوسير، هو كيان لا يمكننا أن تشكّك في وجوده، وهو الذي يتكوّن منه اللّسان، واللّسان حقيقة لا يمكن نكرانها. ومن هنا جاء الفصل بين الدّليل اللّسانيّ والواقع المادّيّ، لأن الدّليل اللّسانيّ كيان نفسيّ مركّب من وجهين. والتّصور شيء مجرّد ذهنيّ يختلف عن الشّيء المادّيّ الذي يمثّل حقيقة ذلك الشّيء والدّال صورة اسمعيّة مجرّدة أيضاً، وهي "تكتسب تجريديّتها من كونها ليست الصّوت المادّيّ وإنّما البصمة النّفسية له"2، ومن ثمّة يكون الدّليل اللسانيّ كياناً مستقلاً قائماً بذاته. ولا يتحدّد هذا الكيان عند دي سوسير تحديداً شاملاً إلا محره، والفصل بينه وبين كلّ ما يحيط به في السّلسلة الكلاميّة، "وهذه الكيانات الميّنة حدودها أو الوحدات هي التي تتقابل في أوالية اللّسان." والله اللّسان." والقود الكيانات الميّنة حدودها أو الوحدات هي التي تتقابل في أوالية اللّسان." والله السّان." والله اللّسان." والله السّان." والله السّان." والفسلة الكلاميّة المسان." والنه اللّسان." والموحدات هي التي تتقابل في أوالية اللّسان."

وعليه إنّ السلسلة الكلامية، قبل التّأمّل وإعمال النّظر ما هي إلاّ كتلة من الأصوات غير واضحة المعالم، لا يمكن أن نميّز بين عناصرها إلاّ عن طريق الانتباه والعادة، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار حقيقة دلالاتها وصور انتظامها. ودعا دي سوسير إلى الاهتمام بهذه الوحدات في السّلسلة الكلاميّة التي ليست بالشّرورة الكلمات.

والكيان ملموس باعتباره شيئاً متحقّقاً في وعي الذّات المتكلّمة. وتحقّقه يتمّ بالتّوحّد بين الصّورة السّميّة والفكرة المتعلقة بها. هذا ويستخلص الملموس أيضاً من الخاصّية الخطيّة للدّليل. وهذه الخطيّة تتجسّد في الاسترسال الذي

<sup>1</sup> دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص: 160.

<sup>2</sup> د. حنون مبارك، مدخل لِلسانيات سوسير، ص: 43.

<sup>3</sup> دي سوسير، دروس في الألسنية العامّة، ص: 161.

يتّصف به دَفْقُ الكلام، والذي يمكن تقطيعه إلى وحدات. والملموس يتعلّق أيضاً بالدّالُ الذي يحيلنا بالضّرورة على الدّلالة أ

إنَّ هذه الكيانات الملموسة، وبالتّالي هذه الوحدات هي التي تجعلنا 
نمسك بالواقع اللّسانيُ في التّحليل، وتمكّننا من تصنيف هذه الوقائع 
اللّسانيّة، بغاية تنظيمها، على أن تتلاءم هذه التّصنيفات والكيانات الملموسة، 
ولمّا كان دي سوسير لا يستطيع أن يدرك الكيانات الملموسة إدراكاً مباشراً، 
فهو يعتمد الكلمات لأنّ الكلمات "صورة ذات طابع ملموس"، وهي نماذج 
المناصر الحقيقيّة التّابعة لنظام آنيّ synchronique مميّن<sup>2</sup>.

#### 2.1. طبيعة الكلمة

الكلمة في السلسلة الكلامية هي كتلة من الأصوات، هي عبارة عن مادة صوقية خام، تتحقق معانيها بانتظامها بكيفية معينة. وقيمة هذه الأصوات ليست نفسها في الألسن المختلفة، فهي تتشكّل وفق ثنائيّات تقابليّة تحدد قيمتها، وتعطي لكلّ كلمة دلالتها. إلا تتمتّع كلّ واحدة منها بقيمة تمييزيّة تتميّز بها الكلمات طبقاً لمعانيها. فالصّوت المغلق /ع/ على سبيل المثال في مقابل المفتوح /ع/ يقوم بدور تمييزيّ بين الكلمتين dais (منصّة) وفله (نرد) الفرنسيّةين. وإذا كانت ميزة الغلق والانفتاح للصّامت ع تقوم بدور تمييزيّ في العديد من الألسن الأخرى 3.

هذه الأصوات ذات القيمة التّعييزيّة هي ما يطلق عليه الصّواتم، ويصبح الصّوتان /e/ و/ 3/ في الرّوسيّة مثلاً تنويمين فقط لصوتم واحد هو /e/ (أو تنويمين تأليفيّين des variantes combinatoires)، ويصبح هذا الاختلاف في الرّوسيّة مثلاً غير قادر على التّمييز بين معاني الكلمات.

وإذا كان /r/ و/l/ صوتمين مضتلفين في جلّ الألسن تقريباً، فإنّهما يعتبران في اليابانيَّة والكوريَّة مجرَّد تنويمين تأليفيّين لصوتم واحد، بل أكثر من هذا ففي الكوريَّة ينطق هذا الصّوتم في أوّل الكلمة /l/ وفي نهاية الكلمة /r/. ومن الطّبيعيِّ أنَّ المعلَّم الكوريُّ الذي يتعلَّم الإنقليزيَّة في هذه الحالة ينطق

<sup>1</sup> د. حنون مبارك، مدخل لِلسانيّات سوسير، ص: 80.

دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص: 175.

<sup>3</sup> جاكبسون، ستُ محاضرات في الصوت والمعنى، ص: 58.

كلمة round (دائرة) بـ lound وsell (يبيع) بـ serr، ويقلب تنظيم الصّوتمين /// و/r/ في كلمة rule (قاعدة) لتعطى lure.

وتشهد اللسانيّات في هذه الحالة تمييزاً واضحاً بين الصّوتيّات الـتي تهتمّ بالظَّاهرة الأكوستيكيّة، وبين الصّوتميّة التي تهتمّ بالقيمة اللّسائيّةٌ للأصوات، وضبط قائمة الصواتم في النّظام الصوتميّ للسان ما. والمهمّ في الكلمات ليس الصّوت في حدّ ذاته "بل الاختلافات الصّوتيّة التي تسمح لهذه الكلمات لكي تكون كلَّ كلمة منها متميَّزة من بقيَّة الكلمات الأخرَّى<sup>2</sup>"

والكلمات بصفة عامَّة عرضة للتَّغيَّرات في سياق الكالم، فقد تفقد عنصراً من عناصرها داخيل السِّلسِلة الكلاميَّة، وقد يصيبها النُّبر في بعض حالاتها، أو يتغيّر النّبر من موضع إلى آخر فيها، وقد تبرز بعض الأصوات التي لم تكن موجودة عند الوصل la liaison. وقد ينزع عنصر صوتيّ أحياناً من كلمة ليضاف إلى كلمة أخرى مجاورة، من ذلك مثلاً an apron (ميدعة) وa napron. وكلَّ هذه النَّتائج تدلُّ على "أنَّ الكلمة ليست دائماً وحدة صوتيَّة للكلام التَّصل، ولكنَّها مع ذَّلك تحتفظ بذاتيَّتها الصَّوتيَّة في ذهن السَّامع ضمن إطار نظام اللّسان "3.

إنَّ هذه الكتلة الصُّوتيَّة يمكن تقسيمها إلى أقسام مختلفة من أظهرها المقطع le syllabe. والمقطع هو البنية الأصليّة لكلّ تجمّع صوتيّ في السّلسلة الكلاميّة. ويتأسّس المقطع على التّقابل القائم بين الصّامت la consonne والصَّائت la voyelle. وتختلف المقاطع وأبنيتها باختلاف الألسن4. والمقطع كما يراه فندريس يشعر به كلّ متكلّم، وقد يظهر حتّى في الحالات الرّضيّة، إذ لوحظ عند فقدان الدَّاكرة أنَّ الإحساس بالمقاطع يظُّلُّ حيًّا، حتَّى بعد نسيان الكلمة تماماً. ويتمّ تعيين الأشياء عند هؤلاء الرضى بعدد المقاطع التي تكوِّن الكلمة الدَّالَّة عليهاً. ويـرى فنـدريس أنَّ عـدداً كـبيراً مـن الألسـن تقـوم الأوزان الشّعريّة فيها على المقطم في مرحلة تقاليدها الشّفويّة قبل أن تعرف الكتابة. ويرى أيضاً أنَّ التَّقسيم إلى مقاطع سبق التَّقسيم إلى كلمات ويظهر هذا

<sup>1</sup> جاكبسون، ستّ محاضرات في المّوت والمني، ص: 62.

<sup>2</sup> الرجع نفسه، ص: 77.

<sup>3</sup> أولان، دور الكلمة في اللُّغة، س: 53.

DUBOIS, Dictionnaire de linguistique, p. 470. 4

في الكثير من النّصوص القديمة لكثير من الألسن كالهنديّـة والقبرصيّة. ويبدو أنّ التّقسيم إلى مقاطع أقرب - في ما يعتقد- إلى الطّبيعة <sup>1</sup>.

ويبقى الأمر متعلقاً بعلاقة المقطع بالكلمة، بمعنى أنّ كثيراً من المقاطع أو من مجامع المقاطع ليس من السّهل عدّها كلمات مستقلة داخل السّلسلة النّطقيّة. وكثير من الكلمات لا يفصل فاصل مقطميّ في التحامها بالكلمات التي تسبقها أو تتبعها. وتزيد المقاطع وزناً مسائلٌ صوتية أضافيّة كالنّبر والتّنغيم. والنّبر هو إصدار النّفس بصورة غير مطردة وغير متساوية. علماً أنّ هناك حالات من الإسراع ومن تخفيف السّرعة في النّطق ومن أوقات التّوقف، ويختلف هذا باختلاف الأفراد وباختلاف الألسن. وهذه القسم الصّوتية كما يراها فندريس "لها في الغالب قيمة سيكولوجيّة، حتّى ليجد الإنسان نفسه مسوقاً في بعض الأحيان إلى القول بأنّ الحركات العضليّة التي تنتج الشدّة والعلوّ تسيّرها أسباب سيكولوجيّة، فكأنّ النّبر ينفذ إلى الحياة في هيكل الأصوات العظميّ أو على حدّ تعبير مجازيّ لقدماء النحاة النّبر روح الكلمة".

وقد يعتبر نظام النّبر في بعض الألسن نظاماً ثابتاً، وفي بعضها الآخر نظاماً متغيّراً، ويختلف نظام النّبر باختلاف الألسن، وقد يحدّد في بعض هذه الألسن بداية الكلمة أو نهايتها. ويتّضح من كلّ هذا حسب أولمان "أنّ الذّاتيّة الصّوتيّة للكلمة متحقّقة وثابتة بصورة قويّة، إذا نظرنا إلى الموضوع من ناحية اللّغة. ولكنّ هذه الذّاتيّة غالباً ما تذوب وتختفي في الكلام المتّصل، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة"3.

## 3.1. ملاءمة الكلمة للتّحليل اللّسانيّ

إِنَّ المُشكل الحقيقيّ المتملّق بالكلمة يتمثّل في مدى ملاءمة الكلمة للتّحليل اللّسانيّ، وإلى أيّ مدى تقابل الكلمة واقعاً لسانيّاً معيّناً. لقد جرت العادة في تحليل اللفوظ L'énoncé ألا نقف عند حدود الكلمة، وأن نتجاوزها إلى ما هو دون ذلك كالمقطع والصّوتم حيث نفقد كلّ صلة بالمعنى. ومسألة

<sup>1</sup> فندريس، اللُّغة، ص ص: 84–85.

<sup>2</sup> الرجع نفسه، ص: 87.

<sup>3</sup> أولمان، دور الكلمة في اللُّفة، ص: 55.

المعنى لا تقف في الحقيقة عند حدود الكلمة ، وإنّما بالإمكان أن تتجاوزها إلى عناصر أخرى كاللّواصق affixes التي يمكن أن تنضاف إلى الكلمة لتكسبها معاني طارئة جديدة. ولقد جرت العادة على اعتبار «في» وpoup وfo pour كلمات مثلما تعتبر château رقصر) وhorso (حصان) وومنزل» كلمات أيضاً. إلا أنّ الجمع بين هذين النّوعين من الكلمات قد يثير إشكالات حقيقيّة تتعلّق بماهية الكلمة وبطبيعتها وبالتّالي بتعريفها.

يضبط مارتيني التّعريف الشّائع المتملّق بالكلمة في قوله: "لفظ كلمة يدلٌ على جزء من السّلسلة المنطوقة أو من النّص الكتوب يتعيّز بإمكانيّة فصله عن سياقه بنطقه منعزلاً أو بفصله بفراغ من عناصر النّص الأخرى، وبإمكانية منحه دلالة أو وظيفة خاصّة "1.

إنّ هذا التّعريف بالرّغم من كونه لا يريد أن يكون بديلاً للتّعريفات الأخرى الشّائعة، كما لا يريد أن يكون مزاحماً لها، جاء شاملاً، ويمكن أن يكون صالحاً للعديد من الألسن. إلا أنّ المشكل الحقيقيّ عند مارتيني لا يتمثّل في العثور على مثل هذه الأجزاء القابلة للعزل، وإنّما يتمثّل في صدى استجابة هذه الأجزاء ومنها الكلمات للوقائم اللّسانيّة.

التّعريف كما يتّضم للنّاظر جاء متضمّناً للمسائل التّالية:

1. هو يشمل السّلسلة المنطوقة، كما يشمل النصّ المكتوب.

 تتميّز الكلمة بفصلها عن سياقها، وبالتّائي بنطقها منعزلة في مستوى المنطوق، وبفصلها بفراغات عن بقية العناصر الأخرى في النّصُ المكتوب.

 أن هذه الكلمات القابلة للعزل تكون حاملة لمعنى أو لوظيفة خاصّة. وهذه الوظيفة الخاصة هى في الأغلب وظيفة نحوية.

وبناء عليه إنّ الأمثلة السّابقة بنوعيها التي تعرّضنا لها في الفصل الأوّل هي كلمات، وهي تستجيب لما سبق أن ضَبَطُه تعريف مارتيني. غير أن هذا الأخير في مجال عرضه لهذا التّعريف يقابل بين دفي ودهذاء في مثاله دفي هذا القصره وبين «السّين واللّون» في دسنملك». وهو يعتبر كلّ هذه الأدوات صياغم تفرض وجودها بشكلها، أكثر مما تفرضه بمعناها. ولعلّ الفارق الوحيد بين هذه الأمثلة أنّ الأوّل والسّاني هما صيغمان غير متصلين يُفصلان عمّا

<sup>1</sup> مارتيني، «الكلمة»، ترجمة البكوش، في الكلمة، ص: 31.

بجوارهما بغراغ، وأنَّ الثَّالث والرَّابِع هما صيغمان متّصلان. والسَّوْال الذي يُطرح هو: "هل يمكن أن تكون وفيه ووهذا» في الآن نفسه كلمتين وصيغمين، في حين أنَّ كثيراً من الصَّياهم هي أبعاض كلمات؟" أويبقى السَّوْال مطروحاً للذا يُعدُ الشَّكلان المَّيْدان وفيه ووهذا» كلمتين بينما لا تُعدُ والسَّين، ووالنَّون، كذك وبالنَّالي لماذا تعتبر dans le château (في القصر) مركباً من شلاك كذلك؟ وبالنَّالي لماذا تعتبر فيه donnerons (في القصر) كلمة واحدة؟

وبناء على مبدإ العزل أو الفصل بفراغات فإنّنا نعتبر le الفرنسيّة وthe petit و un livre (كتاب) و le lever الإنقليزيّة كلمتين لأنّنا نقول le lever (الكتّاب) وun livre (الكتّيّب). فإذا كانت أداة التّعريف بهذا المعنى كلمة، فما قولنا في أداة التّعريف التي تلحق الأسماء في بعض الألسن كالرّومانيّة والدّانمركيّة، كأن نقول nasal (أنف) وnasal (الأنف) في الرّومانيّة، وأن نقول bord (طاولة) (bord (الطّاولة) في الدّائمركيّة .

ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، وإنّما يتعقّد عندما نجد أنفسنا أمام كلمات لا يمكن تحليلها مائيّاً إلى عناصر متتالية، وذلك في كلمات من قبيل mice (فشران) وwand (دُمْسَبَ في الماضي) ووأسرّة، الكلمتان الأولى والثّالثة عبارة عن جمع في الإنقليزيّة والعربيّة، والكلمة الثّانية فعل في صيغة الماضي في الإنقليزيّة. ونفس الشّيء يقال بالنسبة إلى مثال من قبيل rosis (وردة) في اللّسان اللاتينيّ، فبالإضافة إلى مفهوم دوردة، يوجد مفهوما الإحالة والجمع. ونظراً إلى أثنا لا نستطيع أن نحلًل هذه الأمثلة إلى أجزاء متتابعة، فإنّنا لا بدّ أن نسلّم "بتزامن العناصر الدّلائية التي تصنّغها".

والشّيء نفسه يلحق المركّبات التي هي عبارة عن تتابع كلمات متمايزة. ففي الوقت الذي ترسم فيه الفرنسيّة je le porte (آخذه) في ثلاث كلمات، ترسم الباسكيّة نفس المركّب في كلمة واحدة dakart، والشّيء نفسه يقال بالنّسبة إلى العربيّة التي ترسم وأخذته وأو وأخذها في كلمة واحدة ... وكلّ هذا يدلّ على مدى الالتباس الحاصل في مفهوم الكلمة وعلى التُشكيك

<sup>1</sup> مارتيني، والكلمة و، ترجمة البكوش، في الكلمة، ص: 33.

<sup>2</sup> المرجع نفسه، ص: 35.

<sup>3</sup> الرجع نفسه، ص: 40.

<sup>4</sup> المرجع نفسه، والصَّفحة نفسها.

"فيما إذا كانت الكلمة تعكس بأمانة بنية اللّسان الحقيقيّة". وكلّ هذا، وكما لا يخفى، دفع بمارتيني إلى الاعتماد على اللفظم في تقسيم الملفوظ، وفي استبدال مصطلح الكلمة ضمن المارسة اللّسانيّة بمصطلح المركب المستقلّ e syntagme autonome الذي يمتبره أكثر مرونة.

#### 4.1. ضبط حدود الكلمة

ما دام بعض اللَّسانيّين يتكلُّمون على فصل الكلمات أو عزلها، وما دام آخرون يتكلُّمون على استقلاليَّة الكلمة، يصبح من المكن الحديث عـن حـدود الكلمة. ولقد سبق أن رأينا مع دي سوسير أنَّ الكيان اللَّسانيِّ لا يتحدُّد تحديداً شاملاً إلاّ إذا تمّ حصره وفصله عن بقيّة الوحيدات المجاورة له في السّلسلة الكلاميّة. وهذا الفصل من شأنه أن يقيم للوحدة اللّسانيّة أو للكلمـة حداً يفصلها عمّا قبلها، وحداً يفصلها عمّا بعدها. وطبيعي أن تختلف هذه الحدود باختلاف طبيعة الألسن نفسها. وممَّا يساهم في ضبَّط هذه الحدود في بعض الألسن النّبر. والنّبر هو نتوء صوتيّ أو شدَّة في نطق أحد المقاطع في وحدة لسانيَّة، وذلك على حساب بقيَّة المقَّاطع الأخـرى. وهـذا النَّـبر ونقصـد على وجه التّحديد نبر الشّدّة l'accent d'intensité له وظيفة تعييزيّة fonction distinctive في الألسن التي يكون فيها متنقّلاً كالإنقليزيّة والرّوسيّة، وفي كلّ الألسن الرّومانيّة باستثناء الفرنسيّة. ففي الإنقليزيّة مثلاً نميّز بين ancora (اسم) وimport (فعل)، وفي الإيطاليَّة نميَّز ancora (مرساة) وancora (أيضاً). وأمَّا في الألسن التي يكون فيها النَّبر ثابتاً فتصبح لـ وظيفة وسُمِيَّة démarcative ، فهو يحدّد نهاية الكلمة مثلما هو الحال في الفرنسيّة حيث يكون عادةً على المقطع الأخير من الكلمة، إلاّ أنَّه قد يتحوَّل تحت تأثيرات عاطفيَّة أو انفعاليَّة ليحتلُّ صدر الكلمة. ومن الجدير بالملاحظة أنَّ النَّبر في اللَّسان الفرنسيّ لا يمكنُنا من ضبط حدود الكلمة لأنّ الكلمة الفرنسيَّة لا تتمتّع بقدر كبير من الاستقلاليَّة، والنَّبر فيها قد يتجاوز حدود الكلمة إذا ما اتَّصلت بغيرها من الكلمات أو الصّياغم المختلفة. وهو يحدّد بداية الكلمة في بعض

<sup>1</sup> مارتيني، «الكلمة»، ترجمة البكرش، في الكلمة، ص: 41.

الألسن الأخرى كما هو الحال في التّشيكيّة والمجريّة والفنلنديّة، حيث يكون على المقطع الأوّل من الكلمة <sup>1</sup>.

لكن بالرّغم من كلّ هذا لا يحدّد النّبر الكلمة إلاّ بصورة ناقصة على حدّ تعبير فندريس. وعليه فإنّ النّبر عنده "لا يكفي لتحديد الكلمة"<sup>2</sup>.

هذا علاوة على أنَّ بعض الألسن لا يوجد فيها النَّبر إلا بالنَّسبة إلى مجموعة من الكلمات، وأنَّ بعض الألسن تكون الكلمة الواحدة فيها منبورة مرتين، وكما تؤثّر اللواحق الزَائدة في بعض الكلمات في كثير من الألسن من تغيير مكان النّبر فيها. وعليه يصبح من المتعدّر إيجاد رباط نهائي دائم بين النبر والكلمة على حد تعبير فندريس. ويصبح بالتّالي من العسير على النّبر أن يساعدنا على ضبط حدود الكلمة، حتّى وإن حصل هذا في بعض الألسن دون أخرى.

وتظهر حدود الكلمة واضحة في أدبيّات النّحو التّوليديّ التّحويليّ، بالرّغم من كون هذه الحدود يختص بها المكتوب دون المنطوق. وعُرفت النُظريّة التّوليديّة بوضع الأنحاء الخاصّة والنّحو الكلّيّ. وتقوم مختلف هذه الأنحاء على أشاق نحويّة هي عبارة عن مجموعات من القواعد تأخذ أشكالاً صوريّة رياضيّة. وبميّز شومسكي بين أنواع القواعد التي يضبطها. فالقواعد الصّوتميّة عنده تنقسم إلى قواعد تهمُ التّركيب وأخرى تهمم الكلمة 3. ولضبط حدود الكلمة يقترح شومسكي أنواع الحدود التّالية:

- + ويتعلّق بالصّياغم
- و # يتعلّق بالكلمات
- و ## يتعلّق بالجمل.

ويعتبر شومسكي الحدّ الأوّل حدّاً ضعيفاً، والحدّ الثّاني حدّاً قويّاً، والحدّ الثّالث حدّاً قويًا جدّاً ً. ونبقى في إطار النّظريّة التّوليديّة ليقترح علينا اللّسانيّ الفرنسيّ دال F. DELL ؛ الجملة التّالية ليقسمها إلى كلمات:

<sup>1</sup> أولان، دور الكلمة في اللُّغة، ص: 54.

<sup>2</sup> فندريس، اللُّغة، ص: 87.

CHOMSKY, Principes de la phonologie générative, p. 40. 3

<sup>.</sup>Ibid. p. 218 4

# Votre # ami # re + trouve + er + a # son # cheval # (صديقك سيجد حصانه) 1.

ومن المعروف أنّ الكتابة تستعمل الفراغات لضبط حدود الكلمات كما أن اعمومت المطّات المتعمل المطّات التنقيط إلا أنّ هذه الحدود في كثير من الحالات يمكن خرقها في علامات التنقيط إلا أنّ هذه الحدود في كثير من الحالات يمكن خرقها في نطاق السلسلة الكلاميّة، مثلما نجد ذلك في اللسان الفرنسيّ. فكلمة [galo p] عندما زركض) مثلاً ثُنطق [galo p] عندما تكون معزولة، وتُنطق [galo p] عندما تضم إلى بعض الصياغم الأخرى من نحو galopade (جولة على الحصان). ونفس الشّيء يقال بالنّسبة إلى مثال cachet (خثم) التي تنطق [kaše] عندما تكون معزولة وإله ق أمثلة من قبيل المحدون متصلة، وذلك في أمثلة من قبيل # décachetez في الخثير من الأمثلة الأخرى 2.

هذه الظّاهرة هي ظاهرة الوصل la liaison. والوصل لا يعتم إلاً في مستوى التّركيب. وهو ليس ظاهرة صوتية بحتة ، وإنّما ظاهرة نحويّة أيضاً. لو أخذنا المثالين التّاليين: Allez vous écouter (هل استمعن !) Allez-vous écouter?

للاحظنا أنّ الجملة الأولى عبارة عن أمر وأنّ الجملة الثانية عبارة عن طلب. والنّنغيم في الجملة الأولى ننطق والنّنغيم في الجملتين مختلف بطبيعة الحال. إلاّ أنّنا في الجملة الأولى ننطق vous (vu z] ، بالرّغم من كون البنية التّركيبيّة والعناصر المكوّنة لها واحدة في المثالين. الاختلاف في النّطق حسب LELL عبود إلى كون العلاقات الرّابطة بين هذه العناصر مختلفة في الحالة الأولى عما هي عليه في الحالة الثانية. ففي الحالة الأولى تعتبر vous (ضمير المخاطب الجمع) أكثر ارتباطاً بالكلمة التي تتبعها، في حين أنّها في الحالة الثانية أكثر ارتباطاً بالكلمة التي تتبعها، في حين أنّها في الحالة الثانية أكثر ارتباطاً بالكلمة التي تتبعها، في حين أنّها في الحالة الثانية أكثر ارتباطاً بالكلمة التي تتبعها،

وحتى تتحقّق عمليّة الوصل هذه لا بدّ من توفّر شرطين مهمّين: أحدهما صوتميّ يتعلّق بطبيعة الصّوم الأخير في الكلمة الأولى على أن يكون

DELL, F., Les règles et les sons, p. 38. 1

<sup>,</sup>Ibid. p. 38. 2

Ibid. p. 38. 3

صامتاً، وطبيعة الصُوتم الأوّل في الكلمة الثّانية على أن يكون صائتاً. وأمّا الشّرط الآخر فهو تركّبي يعكس مدى الثّقارب القائم بين الكلمتين.

إنَّ عمليّة الوصل هذه في لسان كاللسان الفرنسيّ أدّت إلى تكسير الحدود القائمة بين الكلمات، ممّا دفع إلى اقتراح نوعين من هذه الحدود: الحضوف التي يُرمَز لها بـ # والحدود الأقوى التي يرمز لها بـ # بالنوع الأوّل من هذه الحدود يسمح بالوصل، في الوقت الذي لا يسمح به النّوع التاني. وكمثال على ذلك يقترح دال DELL الكتابة التّالية:

(تسمعون). Vous # écoutez

Petit # écrou (بُرْغِي صغير).

(اذهب وانتظرهم). Va # # les # attendre

أ (دعهم ينتظرون) Faites # les # attendre

ويبدو أن هذه الظاهرة ليست حكراً على النسان الفرنسي وحده، وإنّما تمسّ بعض الألسن الأخرى. وإذا كانت متطلّبات الكتابة تساعدنا على ضبط الحدود، فإنّ المنطوق خال من كلّ ما يمكن أن يشير إلى هذه الحدود. وما المنطوق إلا دفق من الكلّمات تكون فواصل الصّمت فيه خاضعة لعمليّة التنفّس، ولشروط التّنفيم التي يتحكّم فيها السّياق التّركيبيّ والمقام اللّفظيّ.

## 5.1 . المكانة التي تحتلُّها الكلمة في النَّظام اللَّسانيّ

من الإشكاليّات التي تثيرها الكلمة بالإضافة إلى ما ذُكِر، الكانة التي تحتلّها الكلمة في النّظام اللّسانيّ. هل الكلمة وحدة صوتيّة أم صرفيّة أم نحويّة أم معجميّة أم غيرها؟ إنّ الكلمة كما تتّضح من مختلف الأبحاث اللّسانيّة تنتمي في الحقيقة إلى المستويات اللّسانيّة المختلفة، ولعلّ من هنا تتأتى صعوبة حصرها وضبطها وبالتّالي تعريفها. وهذا يبيّن بلا شك الجوانب المختلفة التي تتحلّى بها الكلمة. وإذا كان جلّ اللّسانيّين لا يعترفون بالكلمة الصوتيّة، فثمّة كثير من اللّسانيّين يتققون على كونها وحدة نحويّة. ويحرى ترانكا TRANKA أنّ الكلمة لا يمكن أن تتحقّق بمجموعة من الصّواتم، وإنّما تتحقّق كوحدة بواسطة مجموعة من الصّواتم، وإنّما مستوى التركيب وقابلة لمقابلات دلاليّة. وعليه فالكلمة تضطلع بدور مهمٌ في مستوى التركيب وقابلة لمقابلات دلاليّة. وعليه فالكلمة تضطلع بدور مهمٌ في

DELL, F., Les règles et les sons, p. 42 1

مستوى وحدة لسائية أخرى أكبر هي الجملة. وتصبح الكلمة في النّظام اللّسانيّ ذات وجهين مختلفين: وجه باعتبارها دليلاً، ووجه باعتبارها تحققاًً.

وبهذا النَّصور تصبح الكلمة من مشمولات النَّصو، ويُفهَم النَّحو هنا باعتباره صرفاً morphologie وتركيباً syntaxe. ومن المعروف أنَّ الصّرف يهتمَ بالكلمة أو بالأحرى ببنيتها، باعتبارها دليلاً لسانياً يتحقّق بفضل مجموعة من الأصوات. ومن هنا يحتل الصّرف مكانة مركزيّة في مستوى اللّمان. ومن جانب آخر يهتم التّركيب بتحقّق هذه الوحدات اللسانيّة في مستوى الجملة.

ويعتبر ترانكا أنَّ الكلمة هي الوحدة الأساسيّة في المستوى الصّرفيَّ، إلاّ أنَّه لا يثير قضيّة الصّيغم، ولا علاقة الصّيغم بالكلمة والمكانة التي يحتّلها كلّ واحد منهما. في حين يـرى كرامسكي KRAMSKY أنَّ الصّيغم يتعلّق أساساً بالمسّرف، في الوقت الذي تتعلّق فيـه الكلمـة، وفي الآن نفسـه، بالمسّرف والتركيب والمجم<sup>2</sup>.

ومن المهم أن نميز في هذه الحالات بين المستويات اللّسانية المختلفة. وإذا كان التّركيب يهتم بالعلاقات القائمة بين الكلمات في المستوى النّسقي أو المحركبي syntagmatique، فإنّ الصّرف يهتم بهذه العلاقات في المستوى المحدولي paradigmatique، وأما المعجم فهو يهتم بالكلمة باعتبارها وحدة معجمية. وبعتبر الكلمة أساساً وقبل كلّ شيء وحدة معجمية. وبناء عليه يعتبر كرامسكي الكلمة هي الوحدة المعجمية والصّيفم هو الوحدة الصّرفية والجملة هي الوحدة النّحوية. وإذا كان كلّ من الصّوتم والصّيفم والجملة يحتلّ مكاناً محدداً في النّظام اللّسانيّ، فإنّ الكلمة تنتمي إلى المستويات المختلفة المذكورة آنفاً. وبعتبر كرامسكي أنّ الكلمة جسر بين الصّرف والتركيب، وهو يقترح الشكل البيانيّ التّالي الذي يحدّد المستويات اللّسانيّة المتعية إليها أنّ

KRAMSKY, The word as a linguistic unit, p. 13. 1

Ibid. 2

Ibid. p. 16. 3



#### 2. مشكليّة تعريف الكلمة

تعتبر الكلمة وحدة لسائية تفرض نفسها، خرجت من الباب لتعود من النَّافذة على حدّ تعبير برنيسي M. PERNIER, ويـرى هـذا الأخـير في محاولـة دفاعه عن الكلمة، إن كانت الكلمات قابلة للتوزيع على أقسام مختلفة يطلق عليها أقسام الكلام les parties du discours، فمنَّ الضَّروريِّ أن تكون لدينا كلمات؛ لأنَّه لا معنى للأقسام في غياب الوحدات المشتملة عليها. وماذا يمكن أن تكون هذه الوحدات غير الكلمات؟ كيف يمكن أن يكون لدينا الاسم والفعل والصّفة ولا تكون لدينا كلمات؟ أفلا يتعلّق الأمر بتعريف الكلمة أكثـر ممًا يتعلَّق بوجودها؟ ويتساءل برنيسي PERNIER إن كنَّا غير قادرين على تعريفها، فهل هذا برهان كاف لعدم وجودها؟ أ

كما تبدو الكلمة لا غبار عليها عند الكثيرين، بالرَّغم من كونها تعتبر من أكثر المفاهيم التباساً. إلا أنّ هذا الالتباس كما يراه بالّي BALLY مردّه إلى النَّظر إلى الكلمة من وجوه عدّة: إذ من اللَّسانيِّين من يتَّبنِّي وجهة النَّظر المعجميّة التي ترى أنّ الكلمة هي كلّ دليل يعبّر عن فكرة في قول ما، سواء كانت اسماً أو فعلاً أو صغة أو غيرها. ومنهم من يتبنّى وجهة النَّظر النَّحويّـة التي ترى أنِّ الكلمات هي وحدات الخطاب غير القابلة للتّقسيم. فصيغة الأمر وَإِذْهَبْ ومثلاً هي كلمة ، ويمكن إطلاق مصطلح الكلمة على كلّ الدّلاثل المعجمية البحتة أو على دلائل غير قابلة للتّجزئة وقادرة على أن تعمل في

PERNIER (M.), Le mot, pp. 18-19. 1

مستوى الخطاب. ونظراً لهذا الالتباس الحاصل، ولكون الكلمـة غير صالحة للتّحليل اللّسانيّ حقاً يستعيض بالّي عن الكلمة بمصطلح معنم sème باعتبـاره ملمحاً مميّزاً 1.

وتزداد الكلمة التباساً إذا ما نظرنا إليها في بنيتها، إذ يمكن أن تكون مفردة، كما يمكن أن تكون مركبة، وذلك بسبب العناصر الصّرفيّة أو النّحويّـة التي تلحقها أو تسبقها.

وكما يوجد كثير من اللسانيين الآخرين ممن يبدون انطباعاً سيّناً بشأن الكلمة، وبشأن التّمريفات التّابعة لها. وهم يشككون في صلاحيّة هذه التمريفات العديدة المختلفة لأنّها أبعد من أن تعطينا صورة دقيقة بشأن المقاهيم المتعلقة بها، والتّعيّرات الطّارئة عليها. ولا يوافق كرامسكي بشكل عام مشل وجهات النّظر المتشائمة هذه كالتي نجدها عند سكاليشسكا SKALIČKA وشيار SCILER وغيرهما<sup>2</sup>. ويرى كرامسكي أنّ هذه الكلمات لا بد أن ينظر إليها في حدود الكلمات النّمطيّة typiques لا في حدود الكلمات المهمّشة، لأنّ هذه الأخيرة هي التي تجعل تعريف الكلمة أمراً صعباً<sup>3</sup>.

والمشكلة الصّعبة حقّاً تتمثّل في إيجاد تعريف جامع مانع يهمّ كلّ الألسن، وليجاد خصائص عامّة مشتركة تهمّ أكبر عدد ممكن من الألسن. إذ ثمّة ألسن توجد فيها بعض الوحدات اللّسانيّة المعقّدة تعتبر كلمات من وجههة نظر أخرى. ويرى كرامسكي إذا كانت هذه الخصائص لا تنطبق إلاّ على عدد قليل من الألسن فيجب اختبار هذه الخصائص وإيجاد خصائص جديدة إن تطلّب الأمر ذلك، حتّى يشمل التعريف أكبر عدد ممكن من الألسن أ.

ومن اللّسانيّين من يعتقد أنّ عدم القّوصّل إلى ضبط تعريف جـامع مـانع مردّه إلى بعض الأخطاء الأساسيّة الـتي لم تِؤخــَدْ بعــين الاعتبــار، ومـن هــَده الأخطاء ما يذكره غراف W. L. GRAFF وهي كالآتي:

ROSETTI (A.), Le mot, p. 23. 1

KRAMSKY, The word, p. 9. 2

Ibid. 3

Ibid. p. 11 4

- الأهمّية البالغة التي خص بها الجانب الصّوتي أو الجانب الدّلالي على حساب الدّمج بين المستويين.
  - 2. عدم تقدير أهمية العلاقة القائمة بين الكلمة والجملة.
- 3. عدم التّمييز بشكل واضح بين خصائص الكلمة من النّاحية اللّسانيّة ومن النّاحية الدّلاليّة.
  - عدم الفصل بين وقائع تطور اللسان بوقائع النّظام اللسائي الثّابتة 1.

كلّ هذه النّقاط الثارة أعلاه تبيّن بما لا يدعو إلى الشّكُ صعوبة الإقبال على إيجاد تعريف مقنع جامع مانع يهم كلّ الألسن. وبالرّغم من توضّح الرّؤية في جانبها النّظري، فإنّها في الستوى العمليّ ما زالت على غاية من التعقيد والالتباس. ويرى كرامسكي أنّا المفاهيم الدارجة في محاولة تعريف الكلمة تبدو وكأنّها تتحدّى اللّسانيّين. ولعلّ أكبر اللّجاحات حكما يقول متهكّماً تتعشّل إلى حد الآن في غياب أيّ تعريف. وفي الحقيقة إنّ عدم النّجاح هذا ليس خاصًا بالكلمة وحدها، وإنّما يهم الكثير من المفاهيم اللّبانيّة، ويمكن القول إنّ اللّسانيّات لا تنفك تتصارع مع التّمريفات. ويتساءل كرامسكي: كم يوجد من تعريف إلى حد الآن بالنّسبة إلى الصّوتم والمقطع والجملة مثلاً؟!

## 1.2. التّخلّي عن تعريف الكلمة وعن الكلمة ذاتها

أمام هذه الصعوبات الجمّة التي يواجهها اللسانيّون في إيجاد تعريف شاف للكلمة، تنكّر الكثيرون منهم لها، واعترفوا بأن لا جدوى من محاولة إيجاد هذه التعريفات. ويرى مارتيني أنّه بالإمكان إيجاد تعريف إن تعلّق الأمر بلسان معيّن، ولكن من الصّعب القيام بهذه العمليّة في إطار ألسن مختلفة. وقد يكون من السّهل حصر الوحدات اللسانيّة في لسان كاللسان الإنقليزيّ أو الألمانيّ، وذلك بالاعتماد على الوحدات النبورة. غير أنّه ليس من السّهل دائماً حتى في هذه الألسن نفسها أن تضبط الكلمات الواردة في تركيب معين. فكم من عنصر في أمثلة من قبيل go out (سأخرج) أو تركيب معين. فكم من عنصر في أمثلة من قبيل bonne d'enfant (مربّية أطفال)، وهل نحكم على هذه التراكيب أنّ كلّ واحد منها عبارة عن كلمة أو أكثر.

KRAMSKY, The word, p. 18. 1

ونفس الشَيء يقال بالنَّسبة إلى أمثلة من قبيل sac à main (حقيبة يبد) الذي يعطي في حالة الجمع [sakamē] وليس [sakamē] و a sakamē] و hascule الذي يعطي في الجمع chevaux à bascule (لعبة أطفال على شاكلة حصان) وcartes في ورق اللُّعب) التي تعطي حسب المتكلَّمين [karta] أو [gué] أو [gué]

ويشك مارتيني في الكلمة نظراً لفلبة الرّسوم التّقليديّة عليها. وهو أنّ منهوم الكلمة محلّ ريبة لدى أيّ لسانيّ حقيقيّ؛ إذ لا سبيل إلى قبول الرّسوم التّقليديّة ، بدون التّثبَث مسبقاً فيما إذا كانت تؤدّي بأمانة بنية اللّسان التقييقية التي من المغروض أن تسجّلها أم لاه! ويرى مارتيني أنّه "إذا كان لفظ كلمة احتُفِظ به للتّدليل على أجزاء الخطاب التي تظهر منفصلة بعضها عن بعض في مستوى الكتابة، فإنّ ذلك لا يكون إلا بقدر ما تكون الفراغات في النّص تقابل نمطاً بعينه من الحدود، وتحيط جميع المجموعات بدرجة ما من التّجانس. أمّا في الواقع فإنّنا نعرف جيّداً اليوم أنّ الأمر ليس كمذلك. إذن يجدر تعريف الكلمة دون محاولة السّعي إلى صياغة تمكّن من العشور على جميع الكلمات في جميع الرسوم المؤجودة. وبتعبير آخر فإنّه من الواجب بعبع الكلمات في جميع الرّسوم الموجودة، وبقيير آخر فإنّه من الواجب كلمات في حالة نحن إزاء كلمة واحدة، وفي أيّ الحالات نحن إزاء عدّة

وتبقى الكلمة في محلّ ريبة بسبب من عدم النّجاح في الوصول إلى تعريف مقتع لها. وبقي التّعريف المتعلّق بعل باعتبارها كلمة مكتوبة ، مما دفع جلّ اللّسانيّين إلى طردها من حضيرة اللّسانيّات والحكم بدفنها من طرف المؤتمر العالميّ للسانيّات المنعقد سنة 1948.

ولكن ما آلت إليه الكلمة يظلّ رغم ذلك جديراً بالاهتمام. وذلك لمعرفة الضّيم الذي لحقها من طرف اللّسائيّات الحديثة، ومحاولة إيجاد تعريف لها لا يتّصل بالتّمريف القديم في شيء 3.

MARTINET, Éléments de linguistique générale, pp. 115-116. 1

<sup>2</sup> مارتيني، «الكلمة»، ترجمة البكوش والماجري، في الكلمة، ص: 41.

PERNIER (M.), Le mot, pp. 15-16. 3

ومن التّعريفات المّهمّة التّعريف الذي يقترحه برنبي والقائل: "الكلمة الدي المعدّة اللهمّة التّعريف الذي يقترحه برنبي والقائل: "الكلمة هي أصغر وحدة قابلة أن تقوم بدور في تأليف الجملة "! بإمكانها أن تكون وحدة مركّبة، ولكن لا يمكنها أن تكون بأيّ حال من الأحوال جملة. والجملة عنده يمكن أن تتضمّن عدداً من الكلمات غير تامّ.

وفي كلّ الحالات لا تتأسّس الكلمة على معنم وحيد، وإنّما على جملة من المعانم. والكلمة هي ما يقوم عليها القول أو اللفوظ وليس المعنم أو الصّيغم. ولا يكون المعنم وحدة جملية إلا في ما يشبه الصّورة غير الواضحة، وذلك من قبيل أن (أين) وjamais (حـدَار) وencore (أيضاً) وattention (حـدَار) و(مدَّار) و(مدَّار) وعاشًا ومتوّقَفْ) النور... 2.

وبالرُغم من هذه الصّعوبات، وهذه الإحباطات بقي الأمل يحدو الكثير من اللّسانيّين في إيجاد تعريفات تطمح أن تكون شافية كافية.

#### 2.2. بعض التّعريفات الشّائعة

من التّعريفات الشّائمة التي يمكن أن يعوّل عليها اللّسانيّون في تحديد الكلمة ما يلي:

يعرّف مايي MEILLET الكلمة بقوله: "تعرف الكلمة بالجمع بين معنى ما ومجموعة ما من الأصوات القابلة لاستعمال نحوي ما". ويعرّف بنفنيست BENVENISTE الكلمة بقوله: "يمكن أن تعرّف الكلمة باعتبارها أصغر وحدة مستقلة دالة قادرة على إنجاز جملة، وأن تكون هي نفسها قائمة على صواتم" ومن التعريفات ما هو شائع ويعود إلى أرسطو باعتبار الكلمة دليلاً قائماً على دال ومدلول. والكلمة كما يعرّفها ماريو باي "هي رمز مكتوب أو منطوق يعبّر عن فكرة" ق. ويعرّفها بيريوت PERIAULT بقوله: "هي وحدة لدلالية غير قابلة للتّجزئة إلى وحدات صغرى تتمتّع بدلالات مستقلة" ق

PERNIER (M.), Le mot, p. 102 1

<sup>.</sup>Ibid. p. 105 2

MEILLET (A.), Linguistique historique et linguistique générale, p. 30. 3

ROSETTI (A.), « Remarques sur la définition du mot », p. 261. 4

Ibid. 5

Ibld. p. 261. 6

ويعرَف فاشيك VACHEK الكلمة بقوله: "هي جزء من القول يدخل في علاقة مع بعض مكوّنات الواقع الخارج لسانيّ، والقادر باعتباره كلاً لا يتجزّأ على مع بعض مكوّنات الواقع الخارج لسانيّ، والقادر باعتباره كلاً لا يتجزّأ على المستبدال مكانه من أجزاء القول الأخرى" أ. ويعرّف زارتسكي ZARETSKI الكلمة بقوله: "هي جزء من الكلام المنطوق قابل للفصل بينه وبين ما يجاوره، إلاّ أنّه هو نفسه غير قابل للتجزئة. أمّا إذا كان قابلاً للتّجزئة فهمو أكثر من كلمة. وأمّا إذا كان غير قابل للفصل فهو أقلٌ سن كلمة. والتّجزئة تعنى استبدال الأجزاء أو دمج كلمات أخرى بينها"2.

هذه بعض التّعريفات المتملّقة بالكلمة، وهي قليل من كثير، ولسنا هنا في مجال عرضها كلّها لأنّها أكثر من أن تحصى. وسوف نتعرّض لبعض هذه التّعريفات بالتّحليل والنّقد في مواطنها، ونكتفي في هذا الموضع بأن نجمل ما يمكن استخلاصه بشأن هذه التّعريفات في ما يلى:

- أ. أنّ التَعريفات المتعلّقة بالكلمة كثيرة ومتنوّعة ، وأنّ كلّ تعريف منه يلحّ على جانب من جوانب المسألة ويؤكّد على بعض الخصائص دون أخـرى، ممّا يدلّ على عدم الاتفاق بين هذه التّعريفات، وإن وحّدت بينها جملة من القواسم المستركة.
- تتمثل هذه القواسم المستركة في مجملها في مسائل المعنى والأصوات والاستعمال النّحويّ.
- تتعلق مسائل المعنى بالفكرة التي يعبّر عنها الرّمز المنطوق أو المكتـوب، أو تتعلق بتعبير آخر بالمدلول إذا نظرنا إلى الكلمـة باعتبارهـا دلـيلاً. والمدلول بطبيعة الحال له صلة بالواقع المادّي الخارج لسائيً.
- الأصوات التي تتكون منها الكلمة ليست أصواتاً طبيعية، وإنّما هي أصوات بشرية متواضع عليها، لها ملامحها الميّدزة وهي قادرة على أن تضطلع بدور في أداء المعنى باستبدالها، وهو ما يعبّر عنه بالصّواتم.
- أنتلاف هذه الأصوات في ما بينها، لِتُعبَّر عن مضمون ما، لا يكفي لإعطاء الكلمة هويتها، إذ لا تتحقَّ هذه الهويّة إلاّ بالاستعمال النّحويّ. وهذا الاستعمال النّحويّ هـو الـذي يعطـي الكلمـة كيانهـا، ويضبط لهـا

KRAMSKY, The word., p. 21. 1

Ibid. p. 26 2

استقلاليّتها، ويجعلها جزءاً قائم الذّات في التّركيب أو في الخطاب. هذا بالإضافة إلى الخصائص التّركيبيّـة الأخـرى الـتي تتمتّـع بهـا كالنّقـل والاستبدال والفصل وغيرها.

و في ما يلي نحاول ضبط بعض هـ ذه التّعريفـات تبعـاً للسّمات الغالبـ ة عليها.

#### 1.2.2. التّعريفات المعنويّة

من التّعريفات الشّائعة التّعريفات المعنويّة. وهي تعريفات تعتبر في مجملها غير مرضيّة وتتلخّص في اعتبار أنّ كلّ كلمة تقابل فكرة ما، وكلّ فكرة تقابل كلمة ما. ويبدو أنّ الكلمة لا تستجيب بسهولة لمثل هذا التّعريف الفضفاض؛ ذلك أنّ الكلمة في هذه الحالة يمكن أن تشمل كلّ الوحدات اللّضانيّة الدّنيا المتمثّلة في الصيّاغم أو الكلمات الأدوات. كما يمكن للكلمة أن تتكون من مجموعة من العناصر أو الوحدات اللّسانيّة. وكمثير من الكلمات في بعض الألسن تكون وحدات مفردة، في الوقت الذي تقابلها في ألسن أخرى وحدات مركّبة. نقول في اللاتينيّة مثلاً rosae وفي الفرنسيّة في الفرنسيّة والعربيّة والموتعدات والمعربيّة والموتعدات الله عنها المؤنسية un squelette في الموتعدات والمعربيّ، والمعربيّ، ووالملك الحزين، في اللّشين العربيّ.

إنّ التّقيّد بالعني من الأطروحات الهمّة التي يتقيّد بها بعض اللّسانيّين كأولان مثلاً، إذ يعتبر هذا الأخير صراحة "أنّ الكلمة أصغر الوحدات ذات المعنى في الكلام المتّصل" أو هي "أصغر نواقل المعنى" وهو يحرى أنّ التّحليل المادّيّ أو الفيزيائيّ للفوظ ينتهي في خاتمة المطاف إلى الأصوات التي تتجمّع على شاكلة صواتم. هذه الصّواتم عبارة عن وحدات ولكنّها ليست دلائل، أي هي عبارة عن عناصر صوتيّة لها خواصّها السّمعيّة والعضويّة، وهي ليست رموزاً مستقلّة استقلالاً تامّاً، أي أنّها لا تتعتّع بمعنى خاصّ، إنّما من شأنها أن تدخل في تركيب وحدات أكبر منها هي الكلمات.

PERNIER (M.), Le mot., p. 17. 1

<sup>2</sup> أولان، دور الكلمة في اللُّغة، ص: 13.

ومن هنا كانت الكلمة "أصغر وحدة قابلة للإفراد"1. وعليه لا بدّ من الالتجاء إلى التّحليل الدّلاليّ للظَّفر بالدّلائل الـدّنيا في اللّسـان. ويعتـبر أولمـان أنّ كـلّ جملة هي مكوِّنة مَّن جملة من المجموعات الدّلاليَّة التي يمكن أن تقسَّم بدورها إلى وحدات أصغر منها هي الكلمات. وتصبح الكلمة بهذا المعنى "وحدة دلاليَّة غير قابلة للتّقسيم". صحيح أنَّه توجـد وحـدات نحويّـة أصـغر منها، ولكنَّها لا تتمتُّع بدلالة مستقلَّة، وهي ما يُعرف عند بعض اللَّسانيّين بالصّيغم كاللُّواحق والسُّوابق والجندور المُّستقلَّة. فالكلمة لا بدَّ أن تـوحى بدلالتها بغضَ النِّظر عن طبيعة هـذه الدّلالـة، غامضـة أو واضحة، مفـردة أوّ متعدّدة. ويرى أولمان أنّ الكلمة من مهامٌ المجميّة La lexicologie، ويتفرّع هذا العلم إلى فرعين يهتم أحدهما بالشكل والآخر بالمعنى. أمَّا الشكل فهو من مجال الصَّرف الذي يهتمُّ بفروع الكلمات وإحداث الكلمات الجديدة عن طريق التّوليد وبناء الكلمات، وأمّا المعنى فهو من مجال علم الدّلالة. ويخلص أولمان في تحليله لأحداث الكلام إلى إثبات وجود وحدتين لا شكَّ فيهما هما: الصّوت والكلمة. وهاتان الوحدتان تقابلان في المستوى النّسانيّ الصّوتم والكلمة البصَّمة le mot-empreinte. وفي الحقيقة لا يـدَّعي أولــان أَنَّ تعريف جـامع مانع، لأنَّ مصطلح الكلمة مصطلح مجرَّد، وهو كغيره من بقيَّة المصطلحات يصعب تعريفه إلاَّ أنَّ الكلمة "منَّ السَّهل عادةً التَّعرِّف إليها". وأبرز ما يهدُّد استقلاليَّة الكلمة واتَّضاح معالمها عنده وحدة المعنى. والمعنى هو جانبها الحيويّ. وهذه الخاصّية المعنويّة بالدّات هي التي يتطرّق إليها الشّك، إذا نظرنا إليها في ضوء منظريّة السّياق، ولا يشمل السّياق عند أولمان "نظم الكلمة اللَّفظيّ وموقعها من ذلك النَّظم" وحده، وإنَّما يشمل الجملة والقطعة كلُّها أو النُّدُّسُ بكامله، كما يشمل كلُّ ما يتَّصل بالكلمة من ظروف وملابسات، والمسائل الخارجة عن اللّسان extralinguistique والمتعلَّقة بالمقام.

ومن التّمريفات الرّائجة أيضاً في هذا المجال تعريف بلومفيلد باعتبار الكلمة هي "أصغر صيغة حرّة"، أي هي أصغر وحدة لسائيّة يمكن التّطق بها منفردة، ويمكن استبدالها واستعمالها في سياقات مختلفة. وبتعبير آخر إنّ الكلمة هي صيغم حرّ في إطار التّنائيّة التي يضبطها بلومفيلد القائلة بثنائيّة

<sup>1</sup> أولاان، دور الكلمة في اللُّغة، ص: 33.

ULLMANN (S.), Précis de sémantique française, pp. 32-33. 2

الصّيغم في اللّغة. ويدى روبنز أنّ الكلمة باعتبارها أصغر صيفة حرّة تُعدُّ عنصراً يوافق جزءاً من أجزاء الخطاب، بالرّغم من اختلاف النّبر والتّنفيم والتّنظيم النّحويّ في ألسنة مختلفة، ويمكن لهذا العنصر تمييزه من خلال الجملة، كما يمكن أن يشكّل وحده جملة قائمة الدّات، ولكن لا يمكن أن يقسّم هو نفسه إلى عناصر من نفس الجنس<sup>1</sup>.

هذا التّعريف مثل سائر التّعريفات الأخرى يتضمّن نقائص أو عيوباً أهمّها أنّه توجد عناصر لغويّة يمكن عزلها ولكنّها لا تستعمل مفردةً ولا تجيء مستقلّةً، اللّهمُ في حالات نادرة وذلك مثل the الإنقليزيّة وle الفرنسيّة وغالبيّة الأدوات والأسماء المبهمة.

إنّ الاعتماد على جانب المعنى في تعريف الكلمة يعتبر مضللاً، وكثير من اللّسانيّين يرفضون هذا المبدأ. فرفضوا أطروحات أوسان كما رفضوا أطروحات بلومفيلد من قبله. إلا أنّه وبالرّغم من ذلك لا يمكن تجاهل المعنى، وإلاّ لبقينا في حدود الشكل أو الصّوت على حساب المضمون. وبالتّالي إنّ الأخذ بجانب المعنى أمر مفروغ منه، ولكن بشرط أن تؤخذ بعين الاعتبار بقيّة الخصائص الأخرى. ويبقى الإشكال قائماً: هل المعنى خاصّية كليّة ملازمة في جميع الألسن أم لا؟

وممّن ينتقدون بلومفيلـد في تعريفـه السّـابق ترانكـا الـذي يقـترح بـديلاً يتمثّل في قوله: "الكلمة هي وحدة متحقّقة بواسطة الصّواتم قابلة للنّقل وقابلة للثقابل الدّلاليّ."2.

ويقوم تعريف ترانكا مثلما يمكن تبنّيه على عنصرين هما عنصر النّقل وعنصر النّقاب الدّلاليّ. وإذا كان ثمّة اتّفاق بين بلومفيلد وترانكا في إثارة الجانب الدّلاليّ، هناك اختلاف في الجانب التّركيبيّ. وإن كان الأوّل يقول باستقلاليّة الكلمة، فإنّ التّاني يقول بإمكانية نقلها.

ROBINS, Linguistique générale, p. 174. 1 KRAMSKY, The word., p. 21. 2

## 2.2.2. التّعريفات القائمة على الجوانب المنطقيّة

إلى جانب هذه التُوجّهات السّائدة في محاولة تحديد الكلمة، يوجد من اللّسانيّين من يعوّل على الجوانب المنطقيّة، من ذلك ما نجده عند بروندال BRÖNDAL الذي يبيّن أنّه بالإضافة إلى المعنى لا بدُ للدّليل اللّسانيّ أنْ ينتمي إلى قسم من أقسام الكلام. ويختزل بروندال أقسام الكلام في المقولات التّالية:

- الاسم ويعني المضمون.
  - 2. العدد ويعنى الكمّ.
- 3. الصَّغة وتعنَّى الكيف.
- 4. الفعل ويعنى العلاقة أ.

وعليـه يـرى برونـدال أنّ الكلمـة تتضمّن حتمـاً ودائمـاً، أي في كــلّ الحالات عنصراً من أقسام الكلام. وقد يكون من إيجابيّات هذا التّعريف المنطقيّ الذي يقترحه بروندال ضمّ كلمات مختلفة في قسم واحد، وذلك من قبيل التّصاريف المصاحبة للفعل كأن نقول في اللّسان الفرنسيّ irai (رسأذهبُ) وje vais (أَدْهَبُ) وaille (لتذهب) الخ... التي ترتبط في ما بينها عن طريق المعنى. وإنَّ الانتماء إلى قسم معيِّن من أقسام الكلام، قد يضغي على الكلمة الصّوتيّة طابعاً منطقيّاً، وذلك بالرّغم من أنّ بعض الألسن ليستّ قائمة على أقسام، من قبيل ما نجده في اللّسان الصّينيّ واليابانيّ والمالويّ التي لا نميّـزْ فيها بين الأفعال والصَّفات، أو الألسن التي لا نميّز فيها بين الأسماء والأفعال كلسان النّوشكا مثلاً، وهو من الألسن الأمريّكيّة الهنديّة، أو أن تكون الصّفات في بعض الألسن كاللاّتينيّة والتّركيّة أقرب إلى الأسماء منها إلى الأفعال، وليس كما هو الحال في بعض الألسن الأخرى كالإنقليزيّة والصّينيّة واليابانيّة<sup>2</sup>. وكلّ هذا يجعل هذه الخصائص غير عاليّة. وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ كلّ الاحتمالات المكنة في ائتلاف الأُصوات في ما بينها في اللَّسان الواحد ليست واردة، لأنَّ هذه الاحتمالات عديدة ومتنوَّعة. ويكفي أن ننظر في اللَّسان الفرنسيّ في ما يتعلّق بائتلاف الصّامت 1 مع الصّوائت المّختلفة لنتحصّل على كلمات كثيرة ذات معان مختلفة، وذلك على النَّحو التَّالى:

ROSETTI, Le mot: esquisse d'une théorie générale, p. 25. 1

<sup>2</sup> ليونز، اللُّغة وعلم اللُّغة، ص: 115.

la : [La] (أداة تعريف) - الله (مُتَّعَب).

laid - (حليب) laid - (قصيد (وصيّة) laid - (حليب) lait : [Lé] قديم) -- laie (الثنيّة).

lent :[Lã] (بطيء).

lin : [Lē] (نسيج كتّان). lot :[Lo] (حصّة) الخ...

# 3.2.2. التّعريفات القائمة على الجوانب الصّوتيّة والدّلاليّة والنحوية

من أبرز وأهم هذه التّعريفات في هذا المجال تعريف مايي السّالف الذَّكر: "تُعَرِّف الكلمة بالجمع بين معنى ما ومجموعة ما من الأصوات القابلة لاستعمال نحويٌ ما". وممَّا تجدر ملاحظته أنَّ هذا التّعريف قائم على ثلاثة عوامل مكوِّنة للكلمة هي مجموعة الأصوات والمعنى والاستعمال النَّحـويّ. ولا يخفى أنّ كلّ مكون من هذه المكونات قد تعرّض لانتقادات شديدة من طرف بعض اللَّسانيِّين. وممَّا يطرحه بروندال: ما تعنى مجموعة أصوات معيَّنة؟ هـل تعنى أنَّ الرَّكيزة الصُّوتيَّة للكلمة هي ركيزة ثابتة؟

ويعفينا بروندال من الإجابة عن هذا السَّوْال لأنَّ شكل الكلمة الخارجيَّ يمكن أن يتغيّر سواء في أواخر الكلمات أو في صلبها. والشّيء نفسه يقال في مــّا يتعلَّق بمصطلح الاستعمال النَّحويّ. فما المقصود بهذا الاستَّعمال؟ أهو استعمال صرفي أم تركيبي أم كلاهما؟ ومهما يكن من أمر، كما يقول جول لازكزيوس . ل LAZICZIUS "فإنَّه لا يمكننا الإلمام هكذا بما هو ثابت حقيقة في الكلمة"<sup>2</sup>. وهو يرى "أنَّ العنصر الوحيد التَّابِت الذي يمكن اكتشافه هو انتماؤه إلى قسم محدّد من أقسام الكلام، وإنّ هذا الحدث ليستحقّ إذن أن يبدخل في تعريف الكلمة"<sup>3</sup> غير أنّ هذا الحدث قابل بدوره للائتقاد إذ من السّهل حقيقة أن نسند كلمة ما إلى قسم ما سواء كانت اسماً أو فعلاً أو صفةً مثلاً، ولكن ليس من السَّهل تصنيف الحروف والضَّمائر والكلمات المبهمة بوجه عامٍّ.

ROSETTI, Le mot, p. 26. 1

<sup>2</sup> لازكزيوس، وتعريف الكلمة، ترجمة البكوش والماجري، في الكلمة، ص: 52.

<sup>3</sup> الرجع نفسه، ص: 53.

وينتقد بوهلر BUHLER غموض هذا التّعريف أيضاً، إذ هو يفتقر إلى الدَّقَّة. فما معنى الجمع بين كذا وكذا، وما معنى مجموعة من الأصوات، وهل كلّ مجموعة من الأصوات هي كلمة؟ أو ليست الصّيحات المنطوقة هي مجموعة من الأصوات، ولكنِّها ليسَّت بكلمات، ما دامت الكلمات قائمة على التّواضع؟ أو ليست الكلمة أصوات، ولكنّها تابعة لنظام صوتيّ معيّن؟ ونفس الشَّيِّ يقال بالنَّسبة إلى مصطلح استعمال نحويٌّ، إذ يجد فيه بوهلر كثيراً من الغموض، لأنَّ الكلمات لا يكفي أن تندمج مع غيرها من الكلمات لتكوّن تركيباً نحويًا، وإنَّما لا بدّ أنْ تراعَى جمَّلة من المسائل تتعلَّق بالخطاب ووضعيّة الخطاب أو المقام 1. ولا يرى بوهار في الكلمة كلّ مرتكز صوتي يتمتّع بمعنى ما، وما يحدّد الكلمة عنده هو الخصائص الصّوتميّة للمرتكز الصّوتيّ، أي شروط استعمالها في لسان ما. وعليه إنَّ الأصوات أو الكلمة المُحاكيَّة للأصوات التي تكوِّنها تتعدّى حدود الصّواتم في لسان معيّن. وحتّى يصبح المرتكز الصّوتيُّ كلمة يجب ألاَّ يتضمّن خصائص الرّمز فحسب، وإنّما يجب أن يتضمّن خصّائص الدّليل أيضاً، وهكذا لا يكون المرتكز الصّوتيّ كلمة إلا إذا قام بدور الدّليل<sup>2</sup>.

وبناء عليه فإنّ بوهلر يعدّل تعريف مايي السّابق ويقترح التّعريف الجديد التّالي: "إِنّ الكلمات هي أصوات لسان معيّن ذات طابع صوتميّ قادرة على الاشتغال في مجالات معيّنة "<sup>3</sup>

ويرى لازكزيوس أنَّ هذا التّعريف لا يخلو بدوره من غموض. وهو يتطلُّب بمنض الملاحظات النَّقديَّة أيضاً لأنَّ والطَّابِع الصَّوتميَّ، لا يتعلَّق بالصُّواتم وحدها، وإنَّما يتعلُّق ببعض الظُّواهر الصُّوتيَّة كالإبدالُ والتَّفخيم وغيرهما. ونفس الشَّيء يقال بالنِّسبة إلى قدرة الكلمة على الاشتغال في مجالات معيّنة، يجب أن يراعي فيها السّياق "إذ أنّ وضعيّة ما يمكن أن تمنح دلائل أخرى ذات صفة غير لسانية"4.

<sup>1</sup> لازكزيوس، وتعريف الكلمة؛، ترجمة البكوش والماجري، في الكلمة، ص: 53.

ROSETTI, Le mot, p. 24. 2

<sup>3</sup> لازكريوس، وتعريف الكلمة، ترجمة البكوش، في الكلمة، ص: 54.

<sup>4</sup> المرجع نفسه، والصَّفحة نفسها.

ويرى ليونز من ناحيته أنّ تعريف مايي المذكور تعريف قائم على شرط اعتبار الكلمة وحدة دلاليّة ووحدة صوتميّة ووحدة نحويّة في الآن نفسه. وهذا يجعل التّعريف ملائماً لكل الوحدات التي يمكن عدّما كلمات. غير أنّ الكلمات ليست الوحدات الصّوتيّة التي يمكن أن تستجيب لهذا الشّرط؛ ذلك أن ثمّة وحدات أخرى كالمركّبات يمكن أن تستجيب لهذا الشّرط أيضاً. فالمركّب له معنى محدّد وصورة صوتيّة محدّدة واستعمال نحويّ محدّد. وأمام فالركّب له معنى محدّد وصورة صوتيّة محدّدة واستعمال نحويّ محدّد. وأمام يعطي التّعريف التّالي: "الكلمات هي أصغر وحدات الملفوظ التي تستجيب للشّروط الثّلاثة المذكورة". غير أنّ هذا التّعريف أيضاً غير مُرْض، لأنّ وحدات من قبيل inacceptable في مثال من قبيل inacceptable في رمتبول) تستجيب للله هذه المقايس. وهي في الحقيقة لا تعتبر كلمات. وامدات دالةً أ.

وكلّ هذا يجعل ليونز يستخلص أنّ المقاييس الدّلاليّة ليست مميّزة في تحديد الكلمة، وفي تحديد وحدات نحويّة أخرى. ونفس الشّيء يقال بالنّسبة إلى المقاييس الصّوتميّة. ويرى ليونز أنّ المقاييس النّحويّة وحدها كفيلة بتحديد هذه الوحدات علماً بأنّ الصّيغم هو الوحدة الدُنيا في التّحليل النَّحويّ وبالنّسبة إلى كلّ الألسن. وتبقى من المهام المهمّة الملقاة على عاتق اللّسانيين إيجاد تعريف للوحدة الوسطى التي تحتلّ مكاناً بين الصيّغم والجملة، وهو ما يقابل الكلمة في مستوى الحدْس<sup>2</sup>.

# 4.2.2. ضرورة الأخذ بالجانبين الصّوتيّ والدّلاليّ

يبدو أن لا أحد من اللسانيين ينكر اعتماد الكلمة على ركيزة صوتيّة من جهة، وعلى الدّلالة من جهة ثانية. وهذان الجانبان لا بدّ أن يتضمنهما كلّ تعريف للكلمة. فهما خاصّيتان مميّزتان للفهوم الكلمة بتعبير لازكزيوس. وهو ما نجده ضمناً أو صراحةً في التّعريفات السّابقة مجتمعة، أي تعريف مايي وبروندال وبوهلر. صحيح أنّ الرّكيزة الصّوتيّة كما بيّنًا ليست ثابتة ولا

LYONS, Linguistique générale, p. 154. 1

Ibid. 2

الدّلالة أيضاً، لكنّ هذا لا ينفي بتعبير لازكزيوس "أن تتضمُن الكلمة بالضُرورة ركيزة صوتيّة ما ودلالة صوتيّة ما".

بيد أنّه، وبالرُغم من وجود المرتكز الصّوتيّ والدّلالة في بعض الكلمات وفي بعض الألسن، قد لا نجد في الكثير من الحالات كلمة مستقلّة قائمة الذّات، وإنّما نجد صيغ كلمات لكلمة واحدة. من ذلك ما هو شائع في اللّسان اللّاتينيّ. فكلمة lupo اللّه المنه الدّتينيّ. فكلمة علي الدّني الدُئب، وهي صيغة ليست وحيدة وإنّما هي قائمة إلى جانب صيغ كلمات أخرى مثل المpl وupol lupum والموال وهذه المصيغ المختلفة تدلّ كلّها على الذّئب تبعاً للحالات النّحويّة المختلفة، وذلك بإضافة العلامات الإعرابيّة أو جملة من اللّواحق إلى الجدع - الله. وعليه إنّ هذا الجدع مرتكز صوتيّ، ولكنّه لا يمثل في حدّ ذاته وحدة دلاليّة. وبالتّالي فهو ليس كلمة. ومن ثمّة لا توجد في اللّسان اللاتينيّ كلمة تقابل كلمة وذئب، مثلما هو الحال في ألسن أخرى. وإنّما توجد كلمة قائمة على جدّع ولها استعمالات نحويّة مختلفة. وهذه الاستعمالات النّحويّة لا تمسّ الجذع - الها، كمثال ولكنّها تعسي كلّ الجذوع المشابهة أ.

وأمّا في اللّسان الصّينيّ فتعتبر الكلمات غير متصرّفة، لأنّ نفس المرتكز الصّوتيّ قد تكون له معان كثيرة. وهذا الاختلاف كما رأينا في مواطن سابقة يعود إلى اختلاف النّقم المّرافق للكلمة. وهذا المرتكز الصّوتيّ قد يختلف في السن أخرى كثيرة مثلما نجد ذلك في اللّسان الألمانيّ من قبيل tun صيغة السن أخرى كثيرة مثلما نجد ذلك في اللّسان الألمانيّ من قبيل الانتهامة وفقة في صيغة الماضي المستمرّ للوجه الافتراضيّ timparfait du subjonctif (المستور للوجه الافتراضيّ timparfait du subjonctif (المستور للوجه الافتراضيّ اللهان الغرنسيّ من قبيل وفقل في اللّسان الغرنسيّ من قبيل التهارها (عيون). وكلّ هذا يدلّ على أنّ الوحدة الصّوتيّة باعتبارها مرتكزاً ليست محترمة في كلّ الحالات.

وبشأن تعريف بوهلر الأخير المعتمد على تعريف مايي السّابق، وأخـذاً بعين الاعتبار الملاحظات الـتي قيلت بشـأنه، لا يخفي لازكزيـوس ميلـه إلى

ROSETTI, Le mot, p. 24. 1

قبوله. ولكنّ هذا الميل لا يُعْتَبَرُ كاملاً، إذ يرى أنّه "لا يجمع في ذاتـه جميـع الصّفات الأساسيّة لفهوم الكلمة"<sup>1</sup>.

وحتى يتمكّن لازكزيوس من الوصول إلى وضع تعريف يأخذ بعين الاعتبار كلِّ النّقائص التي تمت الإشارة إليها، مضيفاً نقطة هامّة تتمثّل في ما علّمه دي سوسير بشأن انتماء الأحداث اللّسانيّة إلى نظام ما، بمعنى أنّ الكلمة لا بدّ أن تنتمي إلى شبكة من الكلمات الموجودة في صلب مجموعة بشريّة، وهذه الشّبكة هي ما يكوّن هذا النّظام.

وبناء عليه يصبح تعريف لازكزيوس المقترح هـ و الآتـي: "إنّ الكلمات
هـي دلائـل لسانيّة مكونـة مـن عناصر صوتيّة محددة، وهـي دلائـل قابلـة
للاشتغال إمّا في سياق وإمّا في وضعيّة، وتُشكّل كذلك في وقت مـا، وفي صلب
مجتمع ما نظاماً"2.

مما لا شك فيه أنّ هذا التّعريف يعتبر من أدق التعريفات التي توصلت اللها اللّسانيّات الحديثة بشأن الكلمة، وذلك نظراً إلى كونه جاء متضمّناً لأهم وأبرز ما جاء في التّعريفات السّابقة. مثلما جاء قائماً على نقد هذه التّعريفات ومحاولة غربلتها وتجاوز النّقائص فيها. فالكلمة دليل لسانيّ وأبرز ما في هذا الدّليل الدّلل الذّال والمدلول. وهو قائم على عناصر صوتيّة هي الصّواتم. وهذا الدّليل لا بدّ من أخذه في وظيفته اللّسانيّة تبعاً للسّياق أو المقام. ولا يمكن لهذا الدّليل أن يكون دليلاً إلا إذا كان يؤدي وظيفة في صلب لسان معين. ولعل ما يفتقده هذا التعريف بالرّغم من شموليّته تبيان هذه العناصر الصّوتيّة وأين تبدأ وأين تنجي. وما يفتقده هذا التعريف قد يكون نقطة الضّعف فيه إذا ما أردنا أن نوجّه له اللّقد؛ إذ صحيح أنّ الكلمة المركّبة والصّيغم والعجمة والمركّب بل محدّدة، ولكن صحيح أيضاً أنّ الكلمة المركّبة والصّيغم والعجمة والمركّب بل الجملة أيضاً هي دلائل لسانيّة، وهي قائمة على جملة من المناصر الصّوتيّة. وصحيح أنّ الكلمة قابلة للانتقال في سياق أو في وضعيّة ما، ولكن صحيح وصحيح أنّ الكلمة قابلة للانتقال في سياق أو في وضعيّة ما، ولكن صحيح وصحيح أنّ الوحدات اللسانيّة الأخرى قادرة على ذلك أيضاً. ولا أحدات وكلّ ما يتصل بالكلمة ينتمي إلى نظام لسانيّ معيّن. فما

<sup>1</sup> لازكزيوس، وتعريف الكلمة،، ص: 55.

<sup>2</sup> الرجع نفسه، ص: 56.

لذي يميّز في هذا التّعريف بين الكلمة باعتبارها وحدة لسانيّة وبقيّة الوحدات اللّسانيّة الأخرى؟!

## 5.2.2. الاستناد إلى الخصائص التّركيبيّة

من أهم الخصائص التي يمكن الاستناد إليها في تحديد الكلمة الخصائص التّركيبيّة syntaxiques وذلك كالفصل la séparation والاستبدال le remplacement والنَّقِل le déplacement وغيرها. وهذه الخصائص وإن وجدت في غالبيّة الألسن فهي لا تجيء بالضّرورة مجتمعةً. ولمعرفة هذه الخصائص لا بدّ من دراسة لسان معيّن دراسة مستفيضة لاستخلاص الأحكام المتعلَّقة بهذه الخصائص. وإذا كانت الأدوات في بعض الألسن يمكن فصلها مثلاً، فهل معنى ذلك أنَّها كلمات؟ وكيف نلائم بين بعض الألسن التي تجيء فيها هذه الأدوات مستقلّة وبعض الألسن الـتي تكـون فيهـا الأدوات أو بعضها متّصلة، والشّيء نفسه يتعلّق بالكلمات المركّبة composés أو المعقّدة complexes التي تعتبر كلمة مفردة وليست مجموعة كلمات، ويمكن عـزل مكوّناتها بإدماج عناصر جديدة فيها. وكما يقال في الشّيء ذاته يقال بالنّسبة إلى النَّقبل بالتَّقُّديم والتَّاخير؛ إذ تعتبر هنذه الخصائص شديدة الاتَّصال بالطّبيعة التّصريفيّةُ لِلسّان ما، لأنّ من الألسن ما تتحدّد طبيعة كلماتها الصّرفيّة بترتيب الكلمات داخل التّركيب. ومن الألسن ما تشهد كلماتها حرّية أكبر في التّنقّل بالتّقديم والتّأخير ومن ذلك الألسن الإعرابيّة كالعربيّة واللأتينية وأكثر الألسن السلافية

ولا يحترز بعض اللسانيين مثل هوريشي V. L. HOREIŠI من المعاورة لها المعوبات المتولدة من خصائص فصل الكلمات عن الكلمات المجاورة لها بواسطة كلمات أخرى فقط، وإنّما يحترز أيضاً من استبدال بعض الكلمات بكلمات أخرى أ. ذلك أنّ هذه الخصائص لها في الحقيقة علاقة بشكل الكتابة والإملاء في لسان معين، مما يجعل الكتابة تفرض شروطها بشأن تحديد الكلمة وتعريفها. وهذا واضح من اختلاف الألسن وطريقة كتابة الكلمة فيها. ويعرض هوريشي بعض الأمثلة في التشيكية وفي ألسن أضرى حيث تكتب بعض الكلمات مستقلة، في

KRAMSKY, The word., p. 24. 1

الوقت الذي تكتب فيه هذه الكلمات وتوابعها بشكل منعزل<sup>1</sup>. وكثير من الأمثلة العربية حاضرة في الأذهان من ذلك ما يتعلَّق بأداة التَّعريف والضَّماثر المتصلة وحروف المضارعة وغيرها.

وتعتبر خاصّية العزل l'isolement من الخصائص التي التجا إليها بعض اللّسانيّين في تحديد الكلمة. أو لم يتحدث بلومفيلد عن استقلاليّة الكلمة؟ ونفس الشّيء نجده عند بوليفانوف POLIVANOV في دراسته للألمائيّة. ويعتبر بوليفانونف أنّ كلّ واحد من الأمثلة الفرنسيّة التّالية الألمائيّة. (أقوله لك) je te le dis إلا أقول) ما هو إلاّ كلمة قائمة الدَّات ذلك أنّه يتكوّن من عناصر غير قابلة للعزل، بمعنى أنّه من الصّعب جداً أن نجد كلمات من قبيل أه أو e أو أو اأ و as أو عا أو وا أو العزل أن تنطق بمغرها أي معزولة عن بقيّة العناصر الأخرى<sup>2</sup>. ومن شروط العزل أن تكون الكلمة محمّلة بمعنى، فهيل الكلمات الأدوات من قبيل الأمثلة التي تكون الكلمة محمّلة بمعنى أم لا؟ وهل بالإمكان أن نوسّع مشمولات المعنى ليحوي الماغاني النّحوية والعلاقات النّحوية أم لا؟!

ومن الخصائص المهمّة أيضاً التي يأخذها بعض الأسانيّين بعين الاعتبار خاصّية الدّمج، والمقصود بالدّمج هو إدماج عنصر من العناصر اللّسانيّة في صلب كلمة ما. والدّمج كما يراه كرامسكي درجات. وتختلف هذه الدّراجات تبعاً لاختلاف الألسن. ومن الألسن التي يظهر فيها الدّمج واضحاً التّشيكيّة حيث تكون الكلمات فيها قابلة لدمج عناصر نحويّة في مكوّناتها. وعند الدّمج لا نتحصّل على كلمة جديدة يتعلّق معناها بالمعنى الأصليّ للكلمة. وأخذاً بعين الاعتبار طبيعة الكلمة التّشيكيّة، تعتبر الكلمة الإنقليزيّة المفردة أمتن من الكلمة التشيكيّة، وذلك لمعوبة إدماج أيّ عنصر داخلها، حتى وإن كانت هذه الكلمة قابلة للتّوسُع عن طريق اللواحق والسّوابق. ومن الألسن القابلة للدّمج التي يتعرض لها كرامسكي الفارسيّة والتركيّة والبرتغاليّة ، ويمكن أن نضيف إليها العربيّة.

KRAMSKY, The word., p. 24. 1

Ibid, pp. 28-29. 2

Ibid. p. 39 3

وتبعاً لكلّ ما سبق نتبين كيف تعدّدت التّعريفات واختلفت وتضاربت الآراء بشأنها وتباينت، وكيف أنّ كلّ من أقدم على ضبط تعريف إلا وأخذ بعين الاعتبار التّعريفات التي سبقته والتي أهملت بعض الجوانب المتعلّقة بالكلمة. ومن ثمّة كان الحرص على مزيد ضبط هذه التّعريفات وتدقيقها. ومن المعلوم أنّ الخصائص المقترحة الملازمة للكلمة لا تطبّق بالدّرجة نفسها وبالكيفيّة نفسها على الألسن جميعها، وإنّما تظلّ أقرب إلى لسان منها إلى آخر. وبطبيعة الحال إنّ اختلاف الأنظمة اللسائيّة ينعكس على وحداتها السائيّة. ومن هذه الوحدات الكلمة ولا ريب. ومن هنا كان الاختلاف بشأن هذه الوحدة وصعوبة إيجاد الخصائص المشتركة المتعلقة بها في جميع الألسن.

إنّ الكلمة جزء من النّظام اللّسانيّ، والكثير من اللّسانيّين والمعجميّين يسلّمون بها، والغالبيّة العظمى من المتكلمين يدركونها ويملكون فكرة واضحة عنها، فلا يمكن لأحد منهم أن يتجاهلها. واللّسانيّون أنفسهم يستعملونها ويتحدّثون عنها كثيء قائم الذّات له كيانه وله سماته. والكلمة مثلما سنرى لاحقاً تتمتّع بجملة من الخصائص اللّسانيّة الصّوتيّة والصّرفيّة والتركيبيّة والمعجميّة والدّلاليّة. وهي بوجه عام قائمة على جانبين مهمّين هما الصّوت والمعنى. وتختلف الخصائص المذكورة تبعاً لاختلاف الألسن. فيعتبر كثير من اللسانيين أنّ محاولة ضبط هذه الخصائص ودراستها أولى وأهمّ من السّعي وراء السنانيين أنّ محاولة ضبط هذه الخصائص ودراستها أولى وأهمّ من السّعي وراء وهم تعريف المفهوم أو المصطلح. ومن ثمّة كنان الاهتمام بجانب الخصائص بديلاً عن إيجاد التّعريف اللجامع المانع، أو مكمّلاً له. وكان التّأكيد على المياني وفي التّقدّم به قُدُماً، سواء بالللسان الواحد أو بالألسن جميعها.

# النصل الرَابع خصائص الكلمة الصّوتيّة

"ليست كلّ الرتكزات المُوتيّة الحاملة لمنى هي كلمات. وما يحدّد شرط الكلمة هو خميصة المرتكـز الصّوتيّ الصّوتميّة ، أي شروط استعماله في لسان معيّن".

ROSETTI, A., Le mot, p. 23.

"إنّ الكلمة المُوتبيّة وحتّى يمكن التقاطها من خلال دفق الكلام المسترسل ليست بحاجة إلى أن تُحَدّ بواسطة علامات خاصّة. ذلك أنّه توجد علامات حاجزة لا محالة، واستعمالها متنّن تبعاً لكلّ لسان من نحو المنواتم والنّبر والعلامات المنفريّة التي تتحتّق جميعها وفق خاصّية التّقابل. وهذه الأخيرة مفهوم أساسيّ في المؤتميّة".

ROSETTI, A., Le mot, p. 19.

#### 1. تحليل الكلمة إلى عناصرها الصّوتيّة

الكلمة مجموعة من الوحدات المسّوتية المؤلّفة بكيفيّة معيّنة. وبالتّالي يعتبر الصّوت المادّة الخام للكلام la parole ، ويعتبر عدد الأصوات البشرية حتّى في اللّسان الواحد لا حدود له عدد الأصوات البشرية حتّى في اللّسان الواحد لا حدود له لأنّه لا يمكننا أن ننطق في الحقيقة الصّوت الواحد مرّتين متتاليتين بالكيفيّة نفسها. والصّوت ذاته يختلف بطبيعة الحال تبعاً لاختلاف السّياقات التي يرد فيها. فالجوار الصّوتيّ من شأنه أن يؤثر في هذا الصّوت، إذ يتأثر بداهة بعا قبله وبما بعده. كما أنّ الأصوات البشريّة بصفة عامّة تختلف تبعاً للنبر الأفراد وخصائصهم الصّوتيّة الفرديّة، مثلما تختلف تبعاً للنبر والتّنغيم وسرعة الكلام ونوعيّة الصّوت. وهذا يعدو إلى الاختلافات المالختلافات بين النساء والرّجال وبين الصّغار والكبار. إلا أنّ هذه الاختلافات وهذه التتوعات الصّوتيّة بصفة عامّة لا تكون عائقاً في أداء الأصوات البشريّة وظيفتها، أي الكلام والإفهام، كما أنّها غير مدركة من الأصوات البشريّة وظيفتها، أي الكلام والإفهام، كما أنّها غير مدركة من

طرف السّامع أو المتقبّل العاديّ. ويخيّل للمتكلّم—المستمع في كلّ الحالات أنّـه سمع نفس الأصوات، وذلك بالرّغم من التّلوينــات المهمّـة الـتي يتمتّـع بهــا الصّوت.

ويعتبر الكلام تيّاراً متواصلاً من الأصوات، غير أنّ الأذن البشريّة بإمكانها أن تلتقط هذه الأصوات، وأن تقسّم السّلسلة المنطوقة المتجانسة إلى عدد محدّد من الوحدات المنفسلة، وغالباً ما تعرف هذه الوحدات المقسّمة في حدّما الأدنى في علم الأصوات بالفونات les phones. والفون هو الصّوت اللّغوي المجرّد، وهو كلّ تحقّ فعليّ للصوّت Ales phonème. وعليه إنّ عناصر اللّغوي المجرّد، وهو كلّ تحقّ فعليّ للصوّت معمل الصّواتم في حدّ ذاتها أيّ معنى. ومن هنا جاءت خاصّية الإنواجيّة وتتمثّل في وجود مستويين: مستوى أدنى ويضمّ العناصر الخالية من المعنى والمستوى الأعلى وهو يشتمل على الوحدات الحاملة للمعنى. وبالتّالي توصف هذه العناصر بالّها ثانويّة، على وتوصف الوحدات بانّها أساسيّة. وهذه الخاصيّة تجعل اللّسان يختلف عن بقيّة نظم الاتصالات الأخرى. لأنّ كلّ هذه النظم تمتلك وحدات أساسيّة. غير أنّ هذه الوحدات ليست بالضّرورة مكوّنة من عناصر.

وميزة هذه الازدواجيّة أنَّ احتمالات تكوين وحدات مختلفة انطلاقاً من عدد محدود من العناصر هي احتمالات كبيرة جداً. وللتَّاكّد من ذلك يكفي أن ننظر إلى العدد المحدود من الصّواتم في الألسنة البشريّة وما يتولَّد عنها من كلمات منطوقة بالفعل أو بالقوّة أ.

وتنتظم هذه الصّواتم في كلّ لسان بكيفيّات مضبوطة ومعيّنة. وانتظامها هذا يكوّن لنا ما يُعرف بالصّياغم les morphèmes أو الكلمات وهي الوحدات الذَالة. وتصبح الصّياغم أو الكلمات في هذه الحالة متتاليات من الصّواتم. إلاّ أنّ هذا لا يعني أنّ كلّ متتالية هي صيغم أو كلمة. ويتكوّن الصّيغم من صوتم أو أكثر، وهو بهذا يختلف كليّاً عن الصّوتم. ويرى اللّسانيّون أنّ الدّراسة الصّوتميّة للسان مهما كانت دقّتها لا تفيدنا شيئا في ما يتعلّق بالمعنى، وذلك بسبب أنّ الصّواتم لا تربطها أيّة هلاقة مباشرة بالمضون 2.

<sup>1</sup> ليونز، اللَّغة وعلم اللَّغة، ص ص: 28-29.

GLEASON, Introduction à la linguistique, p. 45. 2

والتّحليل اللّسانيّ يقيم عادة حدّاً بين جانبين: أحدهما مادّيٌ وهو الأصوات المنطوقة، والأخر عقليّ وهو المعنى أو المضمون. وتحليل اللُّسان إلى عناصره المادّيّة يوقفنا على الأصوات المفردة التي لا يمكن أن يـذهب التّحليـل معها إلى أبعد من ذلك. وعليه إنَّ الصّوت هو الوحدة المادّيَّة للكالم المتَّصل، وهو بالتَّالى ذو خواصٌ نطقيَّة وسمعيَّة يتناولها بالبحيث علم الأصوات la phonétique. ويقابل اللسانيون بين علم الأصوات والصوتميّة la phonologie. فإذا كان علم الأصوات يهتمٌ بجوانب الأصوات الفيزيائيَّة والفيزيولوجيَّة، أي كلُّ ما يتعلُّق بالنَّطق والسَّمع ومخارج الحروف، فإنَّ الصَّوتميَّة تهتمٌ بدراسة الصُوتم من حيث الوظيفة، وتقابل الصُواتم في ما بينها، وتهتمُ بالنَّظام الصّوتميّ بوجه عامّ. وهذان الاختصاصان متكاملان في الحقيقة، لأنّ الصّوتميّة بحاجة إلى دراسة الصّوت من جوانبه المادّيّة والعضويّة، وضبط مخـارج الحروف وصفاتها، ومعرفة أعضاء النَّطق، وكيفيَّة أدائها وظيفتها، كما أنَّ علم الأصوات بحاجة إلى الصّوتميّة، لأنّ هذه الأخيرة هي المستفيدة الحقيقيّة من نتائج علم الأصوات. ولا ندري كيف يكون مصير دراسة الصوت من دون دراسة وظيفته، ووضعه موضع مقابلة مع غيره من الأصوات أو الصّواتم الأخرى. ويؤاخذ بعض اللَّسانيِّينَ مدرسة بـراغ، الـتي تُعتبر أوِّل من أرسى دعائم الصُوتميَّة بهذا المعنى، على فصلها بين العلميِّن، لأنَّ هذا الفصل لا يخلو من اعتباطية حتى وإن أملته ضرورات البحث.

## 2. الصّوتم ومدلول البنية الصّوتيّة

إنّ اختلاف الصّواتم وتنوّعها وعلاقاتها في ما بينها هي التي تعطي البنية الصّوتيّة مدلولها، ويجعل كلمة ما مختلفة عن كلمة أخرى. وهذا الاختلاف بين الكلمات يعود إلى الاختلاف بين العناصر الصّوتيّة المكوّنة للكلمة، وأبرز هذه العناصر، كما ذكرنا، هي الصّواتم، على هذا الأساس يصبح الصّوتم عنصراً لغويّاً مميزاً تنحصر وظيفته في التّمييز بين الكلمات أو الصّياغم. فكلمتان من قبيل وتاب ووطاب لا يختلفان إلا باختلاف الصّياغم. فكلمتان من الكلمتين. إذ جاء في الكلمة الأولى مرققاً وفي الكلمة الثانية مفخّعاً. وكلمتان مثل وbières (حجا) و pierres (حجر) في اللّمان الفرنسيّ لا يختلفان إلا من خلال استعمال واله في الحالة الأولى وواه في الحالة الثانية. يقال بالنّسبة إلى كلمتين من علماً أنّ واله مجهور ووام، مهموس. ونفس الشيء يقال بالنّسبة إلى كلمتين من قبيل «vie» (حياة) وven» (نظر)، الفرق يكمن في طبيعة الحركسة في قبيل «vie» (حياة)

الكلمتين، إذ هي أماميّة في الكلمة الأولى وخلفيّة في الكلمة الثّانية وكلاهما عبارة عن صائت منفلق.

على هذا الأساس نتبين أنّ هذه المناصر الصّوتيّة أي الصّواتم تقوم بتمييز الكلمات، ويتمّ ذلك عن طريق التّمييز بين المعاني بالرّغم من كون الصّوتم في حدّ ذاته خال من المعنى. ويرى جاكبسون JAKOBSON أنّ الصّوتم "هو الإشارة الوحيدة التي تكون تمييزيّة لا مضمونيّة بشكل خالص. وإنّ المضون الوحيد للفونيم أو بصورة عامّة المضمون الدّلاليّ الوحيد له هو اختلافه عن كلّ الصّواتم الأخرى في نظام معين "1"

وممَّا تجدر الإشارة إليه أنَّ الصَّوتم الواحد يمكن أن يكون أحيانـاً صيغماً قائم الذات أو حتى كلمة. من ذلك وعلى سبيل المثال الصّائت الأنفى la voyelle nasale [ã] في اللَّسان الفرنسيِّ إذ يلعب درواً تصريفيّاً في صيغً اسم الفاعل من قبيل marchant (ماش) أو allant (ذاهب)، كما يلعب دور الكلمة المستقلّة أيضاً من قبيل un an (سنة). إنّ القيمة اللّغويّة للصّوتم [ق] في اللَّسان الفرنسيّ، والقيمة اللُّغويّة لأيّ صوتم آخر، وفي أيّ لسان بوجه عامّ، تكون في قدرته على تمييز الكلمة المتضمّنة لهذا الصّوتم عن بقيّة الكلمات الأخرى المشابهة التي تتضمّن كلّ واحدة منها صوتماً آخر قريبا من الصّوتم الأوَّل. من ذلك فإنَّ كلمة sang (دم) مثلاً تتميّز من بقيّة الكلمات الأخرى من قبيـل son (صسوت) وsein (شدي) وap (هـذا أو هنا) وseau (سـطل) وsou (فلس) وsi (إذا، لو)2. إنَّ الاختلافات بين الصّوائت الموجودة في الكلمات السَّابقة أي [a] و[6] و[a] الخ... هي اختلافات تمييزيَّة. وبالتَّالي فإنَّ هذه الصُّواتم تضطلع بدور تمييزيّ. والصّواتم المختلفة في الألسن المختلفة ليس لها دائماً نفس هذه الوظائف. فالنّطق بـra مكرّر roulé أو ملثوغ uvulaire في اللَّسان الفرنسيُ لا يختلف إلا باختلاف الجهات، ممَّا يجعل الـ ٢٦ الفرنسيّ من ناحية الوظيفة اللسانيّة لا يختلف في الحالتين ممّا يجعل منهما صوتينّ بديلين variantes، ويطلق على هذا النُّوع من الصّواتم عادةً البدائل الحرّة variantes libres. في المقابل يُعتبر الـ r بنطقيه الأماميّ والخلفيّ في بعض

 <sup>1</sup> جاكيسون، ستٌ محاضرات في العُموت والمعنى، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح،
 ص: 98.

<sup>2</sup> الرجم نفسه، ص: 93.

الألسن الأخرى صوتمين مختلفين مثلما نجد ذلك في اللَّسان العربيِّ عرَّابِّ، غير وغَابَه. وإذا كنان اللَّسان الفرنسيُّ لا يميِّز بين الداء المجهور وواء المهموس باعتبارهما بديلين لصوتم واحمد، فإنّ اللّسان الغاليّ gaulois يميّـز بينهما، وباستبدال أحدهما بالآخر يحصل تغيّر في المعنى. وبهده الكيفيّـة يتحدّد الصّوتم في لسان ما بالمقابلات التي نقوم بها في النّظام الصّوتميّ لذاك اللَّسَان. ففي اللَّسَان الفرنسيّ مثلاً هناك تقابل بين «ra و «la وبين «pa و وba وبين «ta و«da وبين «ia و«ua إلخ... وهذا يظهر في كلِّ استبدال لكبلِّ صوتم من هذه الصّواتم بصوتم آخر يقابله ممّا ينجر عنه تغيّر في المعنى. وهذا ينطبق على كلّ الألسن. إلاّ أنّ بعض هذه المقابلات توجد في بعض الألسن دون أخرى. وعليه لا تستعمل الألسن المختلفة نفس المقابلات ولا نفس العدد منها. فاللَّسان الفرنسيِّ مثلاً يستعمل نوعين من الصّوائت: المستديرة وغير المستديرة، في الوقت الذي لا يستعمل فيه اللَّسان الإسبانيِّ ولا الإيطالي الصّوائت المستديرة الخلفيّة antérieures، ممّا ينفي عن هذين اللّسانين في ما يخصّ الحركات صفة الشَّفويّة (أي الأماميّة). ومن هنا تتأتّى الصّعوبة في تعلّم الفرنسيّة من قبل الإسبانيّين أو الإيطاليّين. وكما لا يتضمّن اللّسان الإسبانيّ أيضاً التّمييز بين الصّوائت نصف المغلقة ونصف المفتوحة أي [e] و[a] أو [o] و[٥]. ولا توجد صفة الغلق والانفتاح في النّظام الصّائتيّ الإسبانيّ إلاّ محكومة بالجوار الصّوتيّ، فهما بديلان حرّان ".

إنَّ الاختلافات النَّطقيّة والسّمعيّة لهذه الصّواتم في الألسن الختلفة غالباً ما تكون صغيرة ودقيقة إلى درجة يصعب إدراكها في بعض الأحيان، حتى بواسطة الوسائل الآليّة الحسّاسة. ومن المعلوم أنّ الأذن البشريّة لها قدرة على التقاط هذا التّنوّع الفسّحم في الأصوات في لسان ما. ويدرك عادة المتكلّم الأصليّ في لسان معيّن وبشكل دقيق الاختلافات الصّوتيّة الدَّقيقة جداً عندما تقوم بوظيفة تمييزيّة في هذا اللسّان أو ذاك، وهو ما يَخفَى عن الأجنبيّ، حتى وإن كان ملاحظاً متمرّساً أو لسانياً مختصاً. وبصفة عامة ليس من السّهل إدراك الاختلافات التّمييزيّة الدَّقيقة في لسان ما إذا لم توجد في لسانا الأصليّ. وللتّدليل على هذا يضرب جاكبسون أمثلة تتعلّق بالصّواتم للمنكبّة واللّداليل على هذا يضرب جاكبسون أمثلة تتعلّق بالصّواتم المتنكيّة واللّسان الرّوسيّ، ويضع المقابلات التّالية، وهي

MALEMBERG, La phonétique, pp. 106-107. 1

مقابلات تمييزيّـة «t / t) و «e / e و «p / e و وبرى جاكبسون أنّ الأجنبيّ الذي لا يستعمل هذه الثقابلات في لسانه الأصليّ "يحتاج إلى جهد حقيقيّ لكي يسمع هذا الاختلاف الذي يستطيع أيّ روسيّ سماعـه مـن دون صعوبة" أ. وهذا لا يدلّ بطبيعة الحال على أنّ للرّوسيّ حاسّة سمع أقوى مـن حاسّة غيره، وإنّها يدلّ على أنّ الرّوس يدركون بعض الاختلافات في لسانهم قد لا توجد في الألسن الأخرى.

### 3. ملامح الصّوتم المميّزة

لقد سبق أن قلنا إنَّ التّحليل اللّسانيّ لا يمكن أن يذهب أبعد من حدود الصّوت أو الصّوتم. إلاّ أنّ بعض اللّسانيّين يذهبون إلى أبعد من ذلك. إذ أنهم يقسمون الصُّوتم إلى عناصر أصغر منه هي عبارة عن حزمة من الخصائص الصّوتيّة تعرف بالملامح الميّزة les traits distinctifs. وهذه الملامح الميّزة الخاصَّة بالصّوتم الواحد تكون متزامنة ، أي هي قيم يكتسبها الصّوتم في الآن نفسـه، كـأن يكـون شـفويًا وأنفيًـا ومجهـوراً في الآن نفسـه، ولا يكـون مـثلاً مجهوراً ومهموساً في ذات الوقت. ولو أخذنا الصّامت «m» مثلاً فإنــة صـوت شفويّ أنفيّ شديد ومجهور. ويكون كلّ ملمح من هذه الملامح عبارة عن قيمة خلافيّة في بعد معيّن. فالقيمة الشّغويّة تتعلّق بمخرج الصّوت، وقيمت الأنفيّة لها علاقة بالبعد الأنفيّ في مقابل البعد الفميّ، لأنَّ الهواء الخارج من الصّدر لا يجد مَعْبَراً إلاَّ عبر ٱلْأَنْفُ أو الفم. وقيمة الشدَّة لها علاقـة بالبَّعـد الخـاصّ بانسداد مجرى الهواء أو إعاقته، وذلك في مقابل الرَّخاوة. وأمَّا قيمة الجهـر فلها علاقة بتذبذب الأوتار الصّوتيّة، وذلك في مقابل قيمة الهمس. وتقسّم الصّوامت عادةً بناء على هذه الصّفات أو القيم التي يتحلّى بها كلّ صوتم، ويشترك مع بعض الصّوامت في بعض هذه الملامح، ويختلف عن صواتم أخرى في بعض المَّلامح الأخرى. وتصاغ هذه الحقيقة عادةً باستعمال الإشارات الموجبة أو السَّالَبة. فإذا ما أخذنا الصّوتم «p» مثلاً فسنقل إنَّه [+ شفويّ] و[-مجهور] في مقابل b، الذي هو [+ شفويّ] و[+ شديد] و[+ مجهـور]. ونفس الشّيء يقال بالنّسبة إلى كلّ صوتم من صواتم لسان ما. هذا بالإضافة إلى بعض القيم المحايدة أي التي هي لا موجبة ولا سالبة، ويمكن في هذه الحالة أن

<sup>1</sup> جاكبسون، ستّ محاضرات في الصّوت والمعنى، ص ص: 107-108.

نرمز لها بـ ± في الآن نفسه كقيمة الجهر أو الهمس بالنّسبة إلى الهمزة في اللّسان العربي [± مجهور].

فكرة الملامح المميّزة أوحت بها أساساً مدرسة براغ على أيدي لسانِيَيْن كبيريَّن هما جاكبسون وتروبتسكي. ثمّ أُخِذَتْ هذه الفكرة مع بعض التّعديلات أو التّطويرات من طرف المدرسة التّوليديّة التّحويليّة بداية من السّتّينات.

وعلى الرّغم من أنّ هذه الملامح المميّزة تقوم بدور في الوظيفة الدّلاليّة، فهي في حددٌ ذاتها خلو من المعنى. ولا اعتبار لملمح مميّز مأخوذ بصورة منعزلة، بل لا اعتبار لحزمة أو مجموعة من الملامح، ما دامت لا تعني شيئاً. فلا ملمح الأنفيّة ولا الصّوتم الأنفيّ am في حدّ ذاته له معنى ما أ.

## 4. الدّليل الوسميّ LE SIGNE DÉMARCATIF

إنّ صوتماً ما أو بالأحرى ملامحه الميّرة لا يتمّ توزيع أيّ منها كما اتّنق في مستوى الكلمة أو الصّيغم، إذ إلى جانب وظيفتها التّمييزيّة بإمكانها أن تقوم بدور إضافي هو ما يمكن أن نطلق عليه الذّليل الوسعيّ. فصوتم ما أو ملمح من ملامحه الميّزة يمكن أن يكون دليلاً على الحدّ الفاصل بين الكلمات في مستوى السّلسلة المنطوقة في لسان ما. وللتّدليل على ذلك يضرب جاكبسون مثالاً من أحد الألسن التُشيكيّة يتعلّق بالتّقابل القائم بين الصّوامت المجهورة وغير المجهورة. ولا يتمّ هذا التّقابل إلا في وسط الكلمة، وبشرط أن تكون متبوعة بصائت أو باحد الصّوامت أنفيّ nasale أو بحابه. ففي حالة وجود صامت مجهور متبوع بصائت أو باحد الصّوامت المذكورة، فأن هذا يدلنا على أنّ هذا الصّامت المجهور لا يكون علامة الآخر. وهذا الدّليل هو دليل وسميّ سالب بتعبير ترويتسكي. ونفس الشّيء يقال بالنسبة إلى كلمة تتبعها لاحقة تبدأ بصائت أو بأحد الصروف المذكورة، فإنّ الماسامت المجهور الأخير من الجذع يحافظ على جهره. وذلك من قبيل:

lid — me křiž — ma

<sup>1</sup> جاكبسون، ستّ محاضرات في الصّوت والمعنى، ص: 147.

ويبقى الاستثناء الحاصل في هذه الحالة ما يتعلَّق بصيغة الأمر ا'impératif، إذ يصبح المجهور الأخير من الجذع صامتاً غير مجهور وذلك من قبيل:

| Hod il<br>Ležet | $\overset{\longrightarrow}{\longrightarrow}$ | holme<br>leš me |    |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|----|
| d               |                                              | 1               | أي |
| ž               |                                              | š               | -  |

وإنّ الفعلين «اغلاله وtus و الله مثلاً تصبح لهما نفس الصّيغة في الأمر وهي: «ma». ويستخلص جاكبسون أنّ انتفاء التّقابل مجهور / غير مجهور أمام إعراب صيغة الأمر يدل على أنّ حالات الإعراب في الأمر في الأمر أن حالات الإعراب في الأمر في الأسان التّشيكيّ والرّوسيّ والبولونيّ أيضاً ليست لواحق، لأنّها لو كانت كذلك ليطل التغيير، وإنّما هي أدوات حركية des particules enclitiques مستقلة تلعب الصّوامت التي تسبقها دور نهاية الكلمة أ.

كما بالإمكان أن تتحدد الاختلافات في الأقسام النّحويّة للوحدات الشّكليّة بقائمات مختلفة الصّواتم وحتّى للملامح المميّزة لهدنه الصّواتم. على هذا الأساس من مجموع الثّلاثة والعشرين صامتاً في اللّسان التّشيكيّ، فإنّنا لا نجد إلا ثمانية صوامت تكون ملازمة للواحق الإعرابيّة، وثلاثة منها فقط تبرز في الإعراب الاسميّ وستّة في الإعراب الفعليّ. والصّامت عسه وحده هو الذي نجده في القسمين .

ومن هذه الوسائل الصّوتيّة ما يقوم بتبيان حدود الكلمات في اللُسان الألانيّ، إذ أنّ الصّائت الابتدائيّ لكلمة ما تستهلّ بواسطة توقّف مزماريّ مؤقّت، ولا يحدث هذا إلاّ في بداية الكلمات، وبالتّالي يلعب هذه التّوقّف المراريّ المؤقّت وظيفة مؤشّر على بداية الكلمة في اللّسان الألمانيّ<sup>3</sup>.

هذه الدّلائل الواسمة أو هذه الخصائص الصّوتيّة تدلّنا على حدود الكلمة لا في اللّسانين التّشيكيّ والألمانيّ فحسب كما يقدّم ذلك جاكبسون، وإنّما نجد ما يشابههما في ألسنة أخرى. وذلك من قبيل ما يذكره بنفنيست

JAKOBSON, Essais de linguistique générale, p. 167. 1

Ibid p. 168. 2

<sup>3</sup> جاكبسون، ست محاضرات في الصوت والمني، ص: 90.

E. Benveniste في ما يتعلّن باللّسان اللاّتينيّ، وفي ما يضمن على وجمه التّحديد الصّيغ الاسميّة المتصرّفة fléchi، بحيث يمكننا أن نجد أيّ صائت من الصّوائت التّالي: «٤٥ أو «٤٥ أو «٤٥ أو «٤٥» أو «٤٥» أو «٤١» في الوقت اللذي لا نجد فيه إلاّ صامتين وهما «٤٥ و٣٣، وقلّما نجد الصّامتين «٣٠ وها، وبنفس الكيفيّة فإنّنا لا نجد في نهاية صيغ الأفعال المتصرّفة إلاّ أربعة صوائت من خمسة وهي «٤٥ أو «٤٥ أو «٤٥ أو «٥٥ ولا نجد من الصّوامت إلاّ «٣١ أو «٤٥ أو

#### 5. بعض خصائص الكلمة الصّوتيّة

من الخصائص الصُوتِيَّة التي يقدّمها بنفنيست، والتي تتعلّق باللّسان الفرنسيّ ما يتحدّد بوظيفته وما يكون جزءاً من الدّالّ. من ذلك أنّ الصّامت الأنفيّ in الذي نجده في الكثير من الصّفات محـتلاً فيهـا الصّدارة مثـل invisible (غير مرئيّ) أو inédit (غير منشور) فإنّ وظيفة هذه الصّفات كما هو معلوم تذلّ على النّفي2.

ومن خصائص الكلمة الصّوتيّة الميّزة في بعض الألسن ائتلاف بعض الصّواتم في بداية الكلمات، من ذلك ندرة الكلمات التي تبدأ بالصّامت و23 في اللّمان الفرنسيّ، وظهور هذا الصّامت في حالات الوصل. ومن ذلك وجود ماه في اللّسان الرّوسيّ وعدم وجوده في الألسن السّلافيّة الأخرى. ومن ذلك ما نجده في اللّسان الفرنسيّ أيضاً ولا نجده في اللّسان الإنقليزيّ من قبيل الابتداء بـ«eps»، وكمثال على ذلك pseudo (شبه) وpsychologie (علم النّفس) 8.

ومن الخصائص الصّوتيّة التي يثيرها مارتيني تحييد بعض الصّواتم 
les وذلك من قبيل ما نجده في الألسن الفرنسيّة المختلطة 
créoles كأن ننطق المسّامت rn في أوّل الكلمة وأن نطمسه في طرفها أو في 
طرف المقطع في أمثلة من نحو pour (من أجـل) وprdu (ضائع). ويقال في 
هذه الحالة "إنّ هناك خللاً توزيعيّاً لهذا الصّوتم" بتعيير مارتيني 4. وكما لا 
نميّز بالنّسبة إلى الرّوسيّة وفي الموقع الأخير من الكلمة بين المسّامتين ra وهاه

BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale, t. 2, p. 221.

Ibid. 2

ULLMANN, Précis de sémantique française, p. 81. 3

<sup>4</sup> مارتيني، مبادئ ألسنيّة عامّة، ترجمة: ريمون رزق الله، ص: 89.

أو بين الصّامتين على أو ها، أي لا نميّز بين المهموس والمجهبور من الصّاوامت، ولا يَظهر في المقطع الأخسير المطلق إلا الصّامتان على وقاء الصّامتان على المقطع الأخسير المطلق إلا الصّامتان على التّحييد في اللّسان الرّوسيّ أيضاً. وكما تلفظ الألمانيّة أيضاً الصّامتين على وقاء في آخر الكلمة بنفس الكيفيّة، وذلك في أمثلة من قبيل rata pata بن ينطقان بصورة متطابقة. كما توجد من هذه الخصائص الصّوتيّة ما لا يُعتبر من هويّة الكلمة، من ذلك ما يتعلّق بحذف بعض المسّوائت أو انعدامها من أيّة قيمة تمييزيّة في بعض المواطن، مثلما نجد ذلك في وقاء من المراطن، مثلما نجد ذلك الصّوائي والعربيان صوتيّاً، وعلى التّواني [devant و[ولول]].

ومن الخصائص المهمّة في هذا المجال، وممّا نجده في بعض الألسن دون أخرى ما يسمّى بالتّوافق الصّوتيّ harmonie vocalique'. ونجد هذا خاصّة في المجريّة والتّركيّة, فالجمع في اللّسان التّركيّ مثلاً ينتهي بـ ١٤٦٥ -ه أو ١٤٢١ -ه، وذلك تبعاً لطبيعة الصّائت المتضمّن في جدّع الكلمة، فجمع كلمة ودعا (حصان) هو «atlar» وجمع كلمة «اوقا» (زهرة) هـو «spiller» ونفس الشّي، يقال بالنّسبة إلى المفعول فيه adbatif في اللّسان الفنلنديّ، فهو ينتهي postérieur أو بـ (1813» بصائت أماميّ postérieur فردلك تبعاً لطبيعة الحركة المتضمّنة في جدّع الكلمة. كمثال على ذلك:

asemalta (من محطّة القطار) Jarreltä (من البحيرة)<sup>3</sup>.

وليست العربيّة بمنأى عن هذه الظّاهرة. نجد ذلك في طبيعة حركة همزة الوصل في صيغة الأمر، إذ هي مربوطة بطبيعة حركة عين الفعل، وذلك بأن تكون مكسورة مع الكسرة أو الفتحة ومضمومة مع الضّمّة.

إنَّ كلَّ هذه الخصائص الصّوتيّة والصّوتميّة بوجه عامّ تدلَّ على وجـود الكلمة. وهي خصائص --كما يرى أولمان-خفيّة على المتكلّم العاديّ، ومن

<sup>1</sup> مارتيني، مبادئ ألسنيّة عامّة، ترجمة: ريمون رزق الله، ص: 89.

<sup>2</sup> المرجع نفسه، والصّفحة نفسها.

MALMBERG, La phonétique, p. 71. 3

الصّعب أن يتفطّن إليها بسهولة. وهي لا تضبط ضبطاً دقيقاً حدّي الكلمة أي بدايتها ونهايتها، وبالتّالى فهي لا تضبط حدود الكلمات المجاورة لها<sup>1</sup>.

#### 6. خصائص فوق مقطعيّة

هذه الخصائص الصّوتميّة المتعلّقة بالنّظام الصّوتميّ الخاصّ بكلّ لسان على حدة، ليست وحدها المحدّدة لهويّة الكلمة الصّوتيّة، إذ هناك خصائص صوتميّة أخرى، ولكنّها فوق مقطعيّة suprasegmentales لها أهميّتها أيضاً. وتندرج في إطار فوق المقطعيّ كلّ الوقائع الكلاميّة التي تخرج عن نطاق الانبناء اللّاميّة التي تخرج عن نطاق الانبناء اللّائي la التحليل الصّوتميّ البحت أي التي تخرج عن نطاق الانبناء اللّائم والتّنفيم والنّبيني. ومن هذه الوقائع النّغم والتّنفيم والنّبير.

### 1.6. النَّغم LE TON

أما النّم أو الأنغام فعددها محدود في الأسن المختلفة. ولا توجد هذه الأنغام في الألسن الهنديّة الأوروبيّة على سبيل المثال ولا في الألسن السّاميّة أيضاً. وإنّما نجدها في بعض الألسن كالسّويديّة التي تعدّ الثنين منها فقط، والمينيّة الشّماليّة التي تعدّ الثنين منها فقط، تكون عالية أو منخفضة، بل فيها المتوسّطة أيضاً. ففي الصّينيّة مثلاً تدلّ كلمة أله على معنيين مختلفين: الإجّاصة والكستناء. والاختلاف متأت من طبيعة النّغم في حدّ ذاته. فإذا كان النّغم متصاعداً فهو يدل على الإجاصة، وأمّ إذا كان هابطاً فهو يدل على الإجاصة، وفي اللسان اللوتكنديّ من بلاد وأمّ إذا كان هابطاً فهو يدل على الأخيل الكونغو تشير كلمة lokolo إلى شيئين مختلفين. فهي تشير إلى ثمرة النّخيل إذا كانت بنغم منخفض فوق المقطع الأول ونغم مرتفع فوق المقطعين الآخرين?. ويميّز بنغم منخفض فوق المقطع الأول ونغم مرتفع فوق المقطعين الآخرين?. ويميّز أمرتيني بين الألسن التي تحمل أنغاماً تنحصر أهمّيتها في نقطة معيّنة وألسن مارتيني بين الألسن التي تحمل أنغاماً تنحصر أهمّيتها في نقطة معيّنة وألسن أخرى ذات اتّجاهات في أنغامها. من هذه الألسن الأخيرة السّويديّة. وكمثال غلى ذلك كلمة komma تدلّ على الفاصلة إذا كان النّغم فيها ذا أتّجاه واحد

ULLMAN, *Précis de sémantique française.*, p. 80. 1 2 مارتيني، مبادئ السنيّة عامّة، ص ص: 98–99.

سواء كان متصاعداً أو هابطاً، وتدلّ على الفعل «أتى» إذا كان النّغم هابطـاً ثـمّ متصاعداً 1.

# 2.6. النّبر L'ACCENT

من الخصائص الصّوتميّة، بل الفوق مقطعيّة للكلمات في بعض الألسن المختلفة النَّبر. والنَّبر كما ذكرنا هو نتوء صوتى أو شدَّة تنصبُ على مقطع من المقاطع في وحدة لسانيَّة ما. ولهذا النَّبر وظيفة تمييزيَّة، وذلك بالنَّسبَّة إلى الألسن التي يكون فيها متنقّلاً، ووظيفة وسميّة بالنّسبة إلى الألسن التي يكون فيها ثابتاً. وهذا النَّبر الأخير يتوم بدور مهمَّ في تحديد الكلمة وضبط حَـدودها في بعض الألسن. وفي الألسن كالرّوسيّة والبولونيّة والإسبانيّة والإيطاليّة لا تعرف الكلمة إلا مقطعاً واحداً منبوراً، وذلك على حساب بتيَّة المقاطع الأخرى. ويكون النَّبر في هذه الألسن على المقطع الأَّوِّل أو النَّـاني. ويضـرب مارتيني، في هذه الحالة، أمثلة للتدليل على ذلك، إذ يقع النبر في الكلمات التَّالية على المقطم الأوَّل: gorod الرّوسيّة وwyba البولونيّة وmesa الإسبانيّة وdonna الإيطاليَّة. كما يقع على المقطع الثَّاني في الكلمات التَّالية soboka الرّوسيّة وwysoki البولونيّة وcabeza الإسبانيّة وmaltina الإيطاليّة. ويـرى مارتيني أنَّ هذا الأمر قد يصدق على الإنقليزيَّة والألمانيَّة، ولكن في الكلمات المفردة غير الركبة. ويبرز المقطع بالنُّسبة إلى كلِّ هذه الكلمات عندما تجيء معزولة ، ولكُّنها عندما تكون في سياقات معيَّنة ، فإنَّ النَّبر فيها يصبح أقلَّ وضوحاً، ممَّا هو عليه في الحالة الأولى2. وإذا كان النَّبر حرّاً في ألسنة كالإنقليزية والرّوسيّة، فإنّه يعتبر ثابتاً، وذلك بالنّسبة إلى ألسن من قبيل اللاّتينيّة والبولونيّة والتّركيّة والتّشيكيّة. وفي هذه الألسن الأخيرة يمكن للنّبر أن يقوم بدور ضابط للحدود بين الكلمات، من شأنه أن يبرز كيان الكلمة.

وللمقارضة بين هـذين النّـوعين مـن الألسـن يأخـذ جاكبسـون مثـال النّسانيّين الرّوسيّ والتّشيكي، ويبيّن أنّ النّبر في النّسـان الرّوسيّ غير ثابت وقابل للتّحول، إذ يقع تارة على المقطع الأوّل في بعض الكلمات، وطوراً على المقطع الثّاني في كلمات أخرى. ويقوم النّبر في هذه الحالة بوظيفة تمييزيّـة أي

<sup>1</sup> مارتيني، مبادئ ألسنية عامّة، ص: 100.

MARTINET, Éléments de linguistique générale, p. 89. 2

من شأنه أن يميّز بين كلمات تحمل معاني مختلفة. وللتّدليل على ذلك يضرب مثال المجموعة الصّوتيّة múka التي تعني «عذاب» عندما يكون النّبر على المقطع الأوّل، وتعني «طحين» عندما يكون النّبر على المقطع الثّاني . 1 muká . أ

ويبيّن جاكبسون أنّ النّبر في اللّسان التّشيكيّ يكون ثابتاً، وهو يحتلّ المقطع الأوّل من الكلمة. وأمّا إن كان النّبر لا يقوم بوظيفة التّعييـز، كما هو الحال في الرّوسيّة، فهو على العكس من ذلك يقوم بوظيفة تحديديّة، أي إنّه يحدّ بداية الكلمة، ويصبح بمقدوره بالتّالي أن يحدّد الكلمات في نطاق السّلسلة الكلاميّة المنطوقة 2. إنّ النّبر في الرّوسيّة والتّشيكيّة بالرّغم من التّشابه الحاصل بينهما، فإنّه ينجز وظيفتين مختلفتين في كلّ من اللّسانين. وشبيه أمر اللّسان الإسباني باللّسان الرّوسيّ، فالنّبر في الإسبانيّة يتنقل من مقطع إلى أمر وتنقله يشير في كلّ مرة في المجموعة الصّوتيّة الواحدة إلى تغيّر في المعنى. ويضرب مالمبارغ MALMBERG في هذا الصّدد أمثلة من قبيل دعمل التي تعني وأغني، إذا وقع النّبر على المقطع الأوّل، وتعني وأنتهي، إذا وقع النّبر على المقطع الأوّل، وتعني وأنتهي، إذا وقع النّبر على المقطع الأوّل، وتعني وأنتهي، إذا وقع النّبر على المقطع الثّالث على المقطع الثّالث على المقطع الثالث على المقطع الثّالث على المقطع الثّالث على المقطع الثّالث ووقع النّبر على المقطع الثّالث على المقطع الثّالث الرّوب تعني وأنا وقع النّبر على المقطع الثّالث على المقطع الثّالث المنان الإسبانيّ

وأمًا في اللّسان الفرنسيّ فإنّ اللّبر يقع عادة على المقطع الأخير من الكلمة. إلاّ أنّ هذه الكلمة باعتبارها وحدة نبريّسة لا وجود لها حسب اللّسانيّين، لأنّ المجموعة الصّوتيّة التي ترد في تركيب معيّن هي الوحدة الصّوتيّة، وهي بالتّالي الوحدة النّبريّة. وتتميّز هذه الوحدة بوجود نبر شدّة يقع على المقطع الأخير من الملفوظ ولتوضيح هذا الأمر يضرب مالمبارغ مثلاً كلمة un enfant المفلى النّبر فيها نبر وحيد يقع على المقطع الأخير من النّبر فيها نبر وحيد يقع على المقطع الأخير من النّبر فيها نبر وحيد يقع على المقطع الأخير من النّبر

<sup>1</sup> جاكيسون، ستّ محاضرات في الصّوت والمعنى، ص: 56.

<sup>2</sup> الرجع نفسه، ص ص: 56-57.

MALMBERG, La phonétique, p. 93. 3

يتحوّل بما لا يدعو إلى الشك إلى المقطع و- paù. وأمّا إذا نطقنا l'enfant أولى joue joue (الطفل يلعب)، فإنّه سيكون لدينا نبران، الأوّل على الكلمة الأولى والثّاني على الكلمة الأولى والثّاني على الكلمة الثّانية، وبالتّالي ستكون لنا مجموعتان صوتيتان. ويستخلص مالمبارغ أنّ في اللّسان الفرنسي مقارنة باللّسان الإنقليزي أو الألسن الجرمانيّة، أنّ ثمّة قليلاً من التّوافق بين الوحدة الصّوتيّة أي المجموعة الصّوتيّة والوحدة الدّلاليّة أي الكلمة أ. ويرى مالمبارغ أنّ الكلمة في اللّسان الفرنسي تفقد حضورها بسهولة في الجملة، في الوقت الذي تحتفظ فيه في اللّسان اللإنقليزيّ باستقلاليّة أكبر في التّركيب، خاصّة بالنّسبة إلى الكلمات التّامة pleins مثل الأسماء والأفعال والصنّفات، بحيث تتمتّع كلّ كلمة بنبرها الخاص".

إِنَّ النَّبِرِ التَّابِت أَو التنفير في الأسنة المختلفة لا ينطبق بنفس الكيفيَة داماً وفي كلّ الحالات، ويسجّل اللسانيون عادة الكثير من الحالات الشّادَة. من ذلك وكما يرى ليونز لا تنبر ene في اللّسان الرّوسيّ أبداً، وأنّ الأفعال الطاوعة réfléchi في اللّسان البولونيّ في مقابل الأفعال غير المطاوعة كلّها يقع النّبر فيها على نفس المقطع. وفي اللّسان التركيّ يقع النّبر في كلمة من قبيل gitmiyordu على المقطع الأول، ويقع في كلمة من قبيل askėsken على المقطع الأول، ويقع هذا اللّسان يقم عادة على المقطع الأخير و وكلّ هذا يدعو ليونز إلى استخلاص أنّ هذه الاستثناءات المذكورة تبيّن بما لا يدعو إلى الشّك أنّ النّبر ليس السّمة الأساسية الميّزة للكلمة في المألسن. ثمّ يتساءل بجديّة: كيف يمكن تحديد موقع النّبر في لسان كالتركيّة أو البولونيّة بالنّسبة إلى أوّل الكلمة أو آخرها، إذا كانت حدود الكلمة نفسها لا تتحدد إلاّ بالاعتماد على موقع النّبر أ.

وفي خاتمة المطاف من المفيد أن نشير إلى أنّ الكلمة ليست وحدة صوتيّة لا يمكن أن يـتمّ الله une unité phonétique لأنّ تقسيم الجملـة إلى كلمـات لا يمكن أن يـتمّ بالاعتماد على الصّوت وحده، وإنّما لا بدّ من أخذ المعنى بعين الاعتبار. والوحدات الكبرى التي تتكوّن منها الصّواتم بالاعتماد على الجانب الصّوتيّ

MALMBERG, La phonétique, p. 18. 1

Ibid, p. 83. 2

LYONS, Linguistique générale, p. 157. 3

Ibid. p. 158. 4

فقط وبإهمال قضايا المعنى هي المقاطع، وليست الكلمات أو الصّياغم. فالكلمة بهذا المعنى هي وحدة مضمون لا وحدة شكل. والخصائص التي تعرّضنا لها لا تحدد في الحقيقة الكلمة في كـلّ الألسـن، وإنّما تسـاهم في تحديـدها أو في التُعرّف إليها لا غير.

# 7. نظرة بعض اللّسانيّين إلى الكلمة الصّوتيّة

إنَّ اللسانيّين في غالبيّتهم العظمى لا يقرّون بوجود شيء اسمه الكلمة الصّوتيّة، وذلك لصعوبة إدراك هذه الكلمة من خلال دفق الكلام المسترسل. إلاّ أنّه وبالرّغم من ذلك يدرك المتكلّم المستمع في لسانه إدراكاً تامّاً الكلمة وحدودها، منا يجعل هذه الوحدة اللسانيّة ظاهرة ذات طبيعة نفسيّة عند الكثير من اللسانيّين. والكلمة وإن لم تكن هناك دلائل صوتيّة تحدّها، فإن هناك دلائل صوتيّة تددّها، فإن هناك دلائل صوتيّة تدلّ عليها. وتظلّ الآراء بشأن الكلمة المسوتيّة مختلفة باختلاف وجهات النظر والزّوايا التي ننظر منها إليها. وهذه جملة من أهم الآراء المتملّقة بالمسألة.

#### 1.7. الكلمة الصّوتيّة عند فندريس

يَعتبر فندريس أنّ الأصوات اللّغويّة لا توجد منعزلة، وأنّها لا تؤخذ منغردة أو منعزلة إلاّ بشكل مجرّد، لأنّها في نطاق لسان ما تكوّن نظاءًا مترابطاً قائم الذّات. والأصوات اللّغويّة لا معنى لها إلاّ أن تجيء مركّبة. وهي تركّب أولاً في كلمات ثمّ بعد ذلك في جمل. وهذه الأصوات في تركّبها تطرأ عليها الكثير من التّغيّرات، وهي تغيّرات في الحقيقة تركيبيّة. وداخل هذه التراكيب يتمّ البحث عن حدود الكلمة الصّوتيّة. والسّؤال المهمّ الذي يطرحه فندريس والذي يتطلّب إجابة هو سؤال مزدوج ينحصر في البحث أوّلاً عمّا إذا كانت الجملة "تتضمّن أقساماً يحسّها المتكلّم أم لا، ثمّ عمّا إذا كانت هذه الأقسام تطابق أقساماً نفسانيّة أم نحوية؟" أ.

في ما يتعلّق بالفرع الأوّل من السّوّال يجيب فندريس، وبدون تردّد بالإيجاب، إذ أنّ الجملة في أيّ لسان تتكوّن من أقسام صوتيّة طبيعيّة، وأهمّ هذه الأقسام عنده المقاطم. وهذه المقاطع يشعر بها كلّ متكلّم بما في ذلك

<sup>1</sup> فندريس، اللُّغة، ترجمة الدُّواخلي والقصَّاس، ص: 83.

المرضى العقليّون الذين فقدوا الذّاكرة، وبقي الإحساس عندهم بالمقاطع قوينًا، حتى بعد نسيان الكلمة نسيانًا تامًا. وتميّن الأشياء عند هؤلاء بعدد المقاطع التي تكوّن الكلمة الدّالة عليها. وللتّدليل على أهمية المقاطع يشير فندريس إلى الكثير من الألسن التي تقوم الأوزان الشّعرية عندها على المقاطع حتى بالنّسبة إلى الألسن التي لا تعرف الكتابة وهي قائمة على التّقاليد الشّغوية وحدها. ومن ذلك ما شاع عند الهنود واليونانيّين، وحِرص هؤلاء على المقاطع في نظم القصائد الطّوال. ثمّ جاءت الكتابة وزكّت هذا التّمشّي. ويبدو أنّ تقسيم الكلام المعاطع أسبق من تقسيمه إلى كلمات. وهذا ممّا يبيّن اللّحمة المتينة بين الكلمات في الكثير من الألسن، كما تدلّل عليه طريقة الكتابة عند أنصاف المتعلّمين الذين يكتبون كما يسمعون.

وأمًا في ما يتعلَّق بالغرع الثَّاني من السَّؤال المطروح أعلاه فالإجابة عنه تبدو أعسر من الإجابة عن الغرع الأول، بمعنى هل يشكّل المقطع أو مجموعة المقاطع في لسان ما كلمة مستقلّة أم لا؟ إنّ هذا الأمر عند فندريس يختلف باختلاف الألسن. وعليه فهو يجد في النَّبر وسيلة لحلَّ هذه المعضلة، ويقابل في هذه الحالة بين الجملة الموسيقيَّة والجملة اللَّسانيَّة. فكما تقسَّم الجملة الموسيقيّة إلى أوزان أو تفاعيل، كذلك تقسّم الجملة اللّسانيّة إلى عدد من التَّقسيمات أشدٌ اختلافاً ممّا يوجد في الموسيقي. بيد أنَّها وفي كلِّ الحالات قائمة على التّكرار المنتظم لفترات من القوّة والضّعف هي عبارة عن قمم وأغوار. وهذه القمم ما هي إلاّ المقاطع المنبورة، ويبـدو أنّهـا قَمـم سـيكولوجيّة ً وبالرَّغم من هذه الأهمّية التي يحتلُها النّبر يصرّح فندريس بأنَّ "النّبر مع كلّ هذا لا يكفى لتحديد الكلمة". ذلك أنّ النّبر لا يعيّن حدود الكلمة إلاّ بصورة ناقصة، وأنُّ النّبر يختلف تبعاً لاختلاف الألسن. فهو يصيب آخر الكلمة في بعض الألسن، وبداية الكلمة في بعض الألسن لا تعرف إلا نبراً واحداً في الكلمة، في مقابل بعض الألسن التي تعرف كلماتها نبرين. هذا وكما توجيد في بعض الألسن كاليونانيّة والسّنسكريتيّة بعض الملحقات، وهي كلمات قصيرة لا توجد مستقلة بل تلحق بما قبلها. وكما لا ننسى أنَّ بعض الألسن الحديثة كالفرنسيَّة مثلاً، يتوقَّف النُّبر فيها على جملة من الكلمات المتتالية، تكوِّن في ما بينها وحدة نبريّة قائمة الذَّات.

<sup>1</sup> فندريس، اللُّغة، ترجمة النّواخلي والقصّاص، ص: 87.

على هذا الأساس يستخلص فندريس أنَّه "من المتعدِّر أن نجد رباطأ نهائيًا دائماً بين النّبر والكلمة". وكلّ هذا يحمله من جديد على تحديد الكلمة الصُّوتيَّة بمعزل عن النَّبر. وأمَّا البرهان الذي يستند إليه في إثبات وجود الكلمة الصوتية ما يعبّر عنه علماء الأصوات بالمعاملات الخاصّة الـتى تنفرد بها القطعة النَّهائيَّة من الكلمة في الكثير من الألسن. هذه النَّهاياتُ الضَّعيفة أو خائرة القوى هي الدَّليل على وجـود الكلمـة الصّوتيَّة عنـده، لأنَّ هذه التّغيّرات أو المعاملات الخاصّة كما يعبّر عنها لا تصيب بداية الكلمة ولا حشوها. وهذا الخور قد يكون كبيراً أو ضئيلاً، وتكون نتائجه أظهر وأجلى بقدر استقلال الكلمة وقيامها بنفسها. فنطق النّهايات وما يتبعها من تغيير يساعد على تعيين حدود الكلمة الصّوتيّة. وللتّدليل على هذا يشير فندريس إلى أنَّ النَّهايات في الألسن الهنديَّة الأوربِّيَّة يصيبها في الكثير من الحالات تطوّر واضم، وذلك بسبب المكان الذي تحتله، وهو موطن الضّعف حتّى وإن اختلف الأمر بسبب من اختلاف الأنسن وعادات المتكلِّمين لهذا اللِّسان أو ذاك. ووجود الحروف والأدوات في كلّ الألسن التي أصلها في الغالب كلمات قائمة الذَّات اختزلت أو اختصرت، فأصبحت على ما هي عليه دليـل على ذلك، ومن هذا النَّحو ما نجده في اللَّسان الفرنسيِّ والإسبانيِّ والألمانيِّ وفي غيرها من الألسن. وهذه الظَّاهرة الصُّوتيَّة يبدو أنَّها تتعلَّق بسرعَّة الكلام عند المتكلِّم. وهذه السَّرعة تختلف من لسان إلى آخير. ويبدو أنَّ هذه التَّغيُّـرات في خاتمة المطف قد تعود إلى عمليّات نفسيّة، باعتبار أنّ عقل المتكلّم هو المسؤول عن ذلك. ويطلق فندريس على الوحدة النّفسانيّة الـتى تسبق الكـلام الصّورة اللَّفظيَّة. والصَّورة اللَّفظيَّة عنده "صورة مزدوجة الوجَّه ننظر بإحدى ناحيتيها في أعماق الفكرة وتنعكس الأخرى في الآليَّة المنتجة للصّوت"2. إذن الصّورة اللَّفظيَّة في تحقَّها المادِّيّ تُتَرِّجَمُ بالأصوات، وأمَّا بأصولها النَّفسيَّة فهي من نتاج الفكر. والصّورة اللّفظيّة عنده مثلها مثل الجملة تتألّف من عناصر وأحدة. وهذه العناصر هي ما يعرف عادةً بالكلمات. وعليه إنَّ الكلمة الصَّوتيَّة قد تشمل عدّة كلمات بالمعنى النّحويّ المعتاد. وجلاء حدودها يختلف من لسان إلى آخر، ولا بدّ من إدخال الجانب النّحويّ في هذه الحالات.

<sup>1</sup> فندريس، اللُّغة، ترجعة الدّواخلي والقمّاس، ص: 87

<sup>2</sup> الرجع نفسه، ص: 98.

## 2.7. الكلمة الصّوتيّة عند برنيي PERNIER

يستند برنيي في فهمه للكلمة إلى تعريف قانيي بان GAGNE PAIN الذي لا يمت بسلة إلى التقسيم الخطيّ، وإن قام على خصائص شكليّة لا جدال فيها. وهو يستجيب لرغبات دي سوسير في ما يتعلّق بضبط الوحدات اللسانيّة. ويحاول برنيي أن يدلًل على مدى سلامة أطروحاته بتطبيق نظريّته على اللسّان الإنقليزيّ، وكيف أنّ بنية هذا اللّسان تستجيب لفهم الكلمة عنده، كما يمكن أن تتضمّن في الآن نفسه مسائل مختلفة مثل الإعراب وقواعد اللّب والتعيّرات الصّوتيّة التي تفلت عادة من قبضة القحاليل. وإذا كان اللسانيون يقبلون بوجه عام بأنّ وظيفة النّبر في الغالب هي وظيفة تقابليّة، وليست وظيفة تمييزيّة، وبأنّ الوحدة النّبريّة توافق في بعض الألسن ما يطلق عليه الكلمة، فإنّ العلاقة بين هذه العوامل أبعد من أن تكون خاصّية كونيّة تهمُ كلّ الألسن والماليورة أ.

ويحاول برنيي بالاعتماد على مفهوم الكلمة كما يقترصه قانيي بـان، وبالاعتماد على تحليل مسائل النّبر في النّسان الإنقليزيّ أن يبيّن بـأنّ كـلّ الألسن المنبورة يمكن إرجاعها إلى نموذج وصفيّ واحد.

لقد فرضت وجهة النّظر القائلة بأنّ الكلمة وحدة نبريّة نفسها على بعض اللّسانيّين المهتمّين بالألسن الخارجة عن نطاق العائلة الهنديّة الأوروبيّة، ومن المعروف أنّ تحليلات هؤلاء ليست متأثرة بالثقاليد الخطيّة أو الكتابة، وإنّما هي قائمة على الجانب الشفويّ وحده. ويختلف الأسر بطبيعة الحال في بعض الألسن كالفرنسيّة والألمانيّة والإنقليزيّة. فللتّمامل مع مثل هذه الألسن لا بدّ من التّنصل مسبقاً من العادات الخطيّة في التقسيم التي تفرض نفسها على كلّ تحليل. ولا يجب الأخذ بعين الاعتبار مسائل الرسم وكيفيّة الكتابة، بل يجب أن يحصر الاهتمام في الجوانب الشّفويّة، وكأنّنا نتمامل مع لسان لا يعرف الكتابة.

إنٌ تطبيق منهج قانيي بان في تحليل القول إلى وحـدات نصّية des ناي محاولة معرفة ما هي مجموعات اللّفاظم الـتي ترتبط

PERNIER, (M.), « Unité morphologique et unité accentuelle », p. 186. 1

Ibid., p. 187. 2

في ما بينها بلحمة ، يغضي ببرنيي إلى اقتراح أربعة أنمـاط صرفيّة تهـمّ بنيـة اللّسان الإنقليزيّ. والأربعة جداول المقترحة تنقسم بدورها إلى قسمين:

- قسم إعرابي متصرف ويشمل الاسم والفعل.
- وقسم إعرابي غير متصرّف ويشمل الصّفات والظّروف.

ويبدو أنَّ القسم الثَّاني يثير مشاكل أقلَّ من المشاكل التي يثيرها القسم الأوّل، ممَّا يحمل برنيي على الاقتصار على الاسم والفعل.

1. الأسم: ويعتبر برنيي أن الاسم يتكوّن من اللّفاظم التّالية:

أداة + تعريف + عجمم + إضافة

مثل for the man (للرّجل).

أو a man (رجل).

this man's (لهذا الرَّجل).

ومن الملاحظ أنّ هذا الشّكل يمكن أن يتضمّن عنصراً صفريّاً كالمثال الثّاني، وغياب الأداة.

2. الفعل: وهو يتضمّن البنية التّالية:

فاعل + فعل كينونة  $_1$  + الزّمن + ضمير + فعل كينونة  $_2$  + فعل كينونة  $_3$  + عجمم  $_1$ .

إنَّ محاولة برنيي إثبات أنَّ هذه التراكيب المتعلَّقة بالاسم أو بالفعل هي تراكيب قائمة الذَّات لا يسند لها إلاَّ نبر أساسيّ وحيد، وأنَّ هذا النّبر عادة ما يكون على العجمم، وذلك في مقابل الصَياغم الأخرى التي هي في العادة غير منبورة. وعدم نبر هذه الصّياغم مثل الأدوات والضّمائر المتصلة أو أفعال الكينونة يدلّ بشكل قاطع على أنّها ليست كلمات في اللّسان الإنقليزيّ2.

ومجمل القول إنَّ هذا النَّموذج النَّطْرِيَّ الذي يحاول أن يضبط الكلمة في اللَّسان الإنقليزيَّ يسمح بإدماج كثير من المسائل تبدو أنَّها متفرَّقة في نموذج واحد متناسق. ويستخلص برنبي أنَّ الكلمة في اللَّسان الإنقليزيّ وحدة لا ريب فيها. تبدو حقيقتها جلية سواء في مستوى الدَّالُ أو مستوى المدلول، باعتبار

PERNIER, (M.), « Unité morphologique et unité accentuelle », p. 187. 1

Ibid., p. 191. 2

أنّ هـذين المستويين هما مستويان متكاملان ومترابطان أشدّ الارتباط. وإنّ حقيقة هذه البنى تبدو غير جليّة نتيجة غلبة المكتوب على المنطوق، وأنّ من المفيد جداً محاولة تطبيق نفس المنهج النّظريّ على مختلف الألسن ممّا يجعل نظريّة قائيي بان ليست حكراً على ألسن دون أخرى <sup>1</sup>.

ويرى برنيي أن الإدانة التي يمكن إلحاقها بهذا المسطلح القديم أي ممطلح الكثائرة الهنديّة الممطلح الكثائرة الهنديّة الأوروبيّة، قد تملي عليه إيجاد مصطلح جديد للتّعبير عن هويّة لسائيّة جديدة، إلا أنّ ما تشهده اللّسانيّات اليوم من زخم مصطلحيّ، وإقبال منقطع النّظير على الإحداثات، يجعله يتقبّل هذا المصطلح القديم قبولاً حسناً ويعطيه معنى أجلى وأوضح 2.

## 3.7. الكلمة الصّوتيّة عند روزتّي

ينطلق روزتّي في تحديده للكلمة الصّوتيّة أو الصّوتميّة من دفق الكـلام الملفوظ الـذي يلفظـه المـتكلّم ويلتقطـه المستمع. والكـلام الملفوظ أو الأصـوات الملفوظة، والمجمّعة بكيفيّات معيّنة تشكّل في الحقيقة الدّليل اللّسانيّ.

ويعتبر روزتي أنّ الكلمة في هذه السّلسلة المنطوقة ليس من الهين التعرّف إليها، لأنّ الأصوات المسترسلة التي لا يمكن فصلها عن الجانب الفيزيولوجيّ المتعلّق بطبيعة الكلام وبآلة التّصويت البشريّة لا تقدّم أيّة أمارات دالة على بداية أو نهاية الكلمة. إنّنا نلفظ مجموعات من الأصوات قد تطول أو تقصر، يمكننا أن نميّز من خلالها حدود المقاطع، وربّعا حدود الجمل، ولكنّنا لا نستطيع أن نميّز من خلالها ما يعرف بالكلمة الصّوتيّة وعليه إنّ الكلمة تضيع عبر دفق الأصوات المنطوقة. وللتّدليل على ذلك يقدّم روزتي المثال التّالي: y'ai vu les amis de Pierre أرأيت أصدقاء بيار)، ويتساءل إلام تنسب الـ على المحدود الفاصلة بين تنسب الـ على الوصل في هذه الحالة من شأنه أن يحطّم الحدود الفاصلة بين الكلمتين. ومن شأنه أن يبيّن أيضاً كيف أنّ الكلمات يتّصل بعضها ببعض.

PERNIER, (M.), « Unité morphologique et unité accentuelle », p. 192. 1

Ibid. 2

ROSETTI, Le mot, p. 16. 3

ويقدّم روزتّي دليلاً آخر مفاده أنّه يستحيل علينا في حالة سماعنا للسان أجنبيّ أن نفصل بين الكلمات. وما تستعمله اللّغة المكتوبة من فراغات وعلامات تنقيط لا نجده في اللّغة المنطوقة. واستحالة الفصل هذه تظهر جليّة في كتابات بعض أنصاف الأميّين الذين يكتبون كما يسمعون أو كما ينطقون فيكون الفصل بين الكلمات عندهم فصلاً اعتباطياً بالكامل، مما يحدلٌ على أنّ الكلمة الصّوتيّة كما يستخلص روزتّي لا وجود لها.

إنّ محاولة إثبات وجود الكلمة الصّوتيّة، بالاعتماد على إشباع بعض مقاطع الكلمة في بعض الألسن، تبدو غير مقنعة. ويرى فيها روزتّي ظاهرة صوتية الغاية منها المحافظة على وحدة الكلمة أو طولها. وهذا يدلّ على أنّ المتكلّم يمي طول الكلمات في لسانه. وما هذه الظّاهرة إلاّ ظاهرة نفسية ألى ونفس الشّيء يقال بالنّسبة إلى الظّواهر الملاحظة في لسان الصّاندي مثلاً، في ما يتعلّق ببدايات الكلمات أو نهاياتها، توحي كلّها بوعي المتكلّم المستمع بالوحدة الصّوتيّة للكلمة. وكلّ هذا يؤكّد من جديد بأنّ وحدة الكلمة هي قطعاً ذات طبيعة نفسيّة. وكلّ الظّواهر الصّوتيّة الملاحظة بشأن بعض الألسن التديمة أو الحديثة، تؤكّد على الطبيعة النّفسيّة للكلمة. من ذلك اختزال أواخر بعض الكلمات المنبورة في مقابل إبراز المقطع الأول من الكلمة التّالية. وفي مقابل هذا يمكن أن نلاحظ في أواخر الكلمات المنبورة في مقابل السلطلة المنطوقة بعض السكتات المرافقة لعمليّة التّنفُس تلعب دور التّواصل بين الجمل. ويستشهد روزتّي في هذه الصّدد برأي بوارو POIROT الذي يقول: "إنّ المهيمة في علم الأصوات هو الجملة، والكلمة لا وجود لها معزولة".

وكلّ هذه الأمثلة حسب روزتي تدلّ على حقيقة الكلمة النّفسيّة ويقول: "إنّ وحدة الكلمة النّفسيّة لم تعد بحاجة إلى برهان لأنّها تغرض نفسها بكيفيّة غير قابلة للنّقاش"<sup>3</sup>. والحقيقة الصّوتيّة الثّابتة هي امتداد الأصوات أو مجموعات الأصوات التي تكوّن الجمل. وكما يبيّن روزتي أيضاً أنّ الوحدة القائمة في الدّهن لا تقابلها في كلّ الحالات وحدة معجمية، إذ نجد أحياناً وحدتين ذهنيّتين تقابلان وحدة صوتيّة واحدة. كمثال على ذلك

ROSETTI, Le mot, p. 17. 1

Ibid., p. 17. 2

Ibid., p. 18. 3

montagnard (جبليّ) تساوي homme des montagnes (رجل الجبال)، أو بالعكس نجد أحياناً وحدة ذهنيّة واحدة تقابلها مجموعة من الكلمات مثل tout de suite (حالاً). ولهذه الأسباب يعلّل روزتّي ذهابه إلى تعريف الكلمة باعتبارها وحدة صرفيّة، ويستشهد في هذا الصّدد برأي لِنورين MOREEN مفاده أنّ الكلمة وحدة صرفيّة لا يمكن أن تؤول إلى وحدات أصغر منها أ.

بعد أن يعرض روزتي للكلمة الصّوتية يعرض للكلمة الصّوتميّة. وإذا كانت الكلمة الصّوتميّة عنده، وكما بيّنًا، غير موجودة، فإنّ الكلمة الصّوتميّة هي العنصر الأساس في بنية اللّسان. فكلّ معتمد صوتيّ يشكّل كلمة مستقلّة هو محمّل بمعنى مميّن. ويكفي أن نغيّر صوتماً ما في كلمة ما حتّى يتغيّر معنى هذه الكلمة. ويضرب روزتي على هذا مثلاً يتعلّق باستبدال علامة الفراغ على بالمامت وء في كلمة pomme (تفاحة) حتّى نتحصّل على كلمة جديدة هي بالمامت (رجل). وبنفس الكيفيّة يتغيّر معنى الكلمة الألمائيّة tische (طاولة) باستبدال المسّائت وأو بدوية أو والله مماً يعطي tasche (جييّيب) وبعدل (حبر صينيّ). هذه الاستبدالات لا قيمة لها إلا في حدود الكلمة، ومي لا قيمة لها إلا في وعي المتكلم، ويجرّ كلّ هذا روزتي من جديد إلى استغلاص أنّ الكلمة مفهوم من طبيعة نفسيّة مثلها مثل الصّوتم كما يتمثّله .

ويرى روزتي أنّ الكلمة الصّوتميّة ليست بحاجمة أن تحدّ بعلامات خاصّة، حتّى يتمكن المتكلّم من التّمرّف إليها من خلال دفق الكلام، ذلك أنّ المتكلّم في وعيه قادر على وضع هذه الحدود للكلمات، نظراً إلى معرفته المسبقة بجملة من العلامات الحاجزة التي تعكس طبيعة الكلمة الصّوتيّة<sup>3</sup>.

# 4.7. الكلمة الصّوتيّة عند كرامسكي

تتعلّق خصائص الكلمة الصّوتيّة phonétiques بمشكل هويّة الكلمة السّمعيّة. وهذا المشكل على حدّ تعبير كرامسكي من أعقد المشاكل في اللّسانيّات. ولهذا لا بدّ من تبسيط المسألة للتّمكّن من معالجتها. وهذا يساعد

ROSETTI, *Le mot*, p. 18. 1

Ibid. 2

Ibid. p. 19. 3

على تحديد العلاقات البنيويّة بين مختلف ظواهر اللّسان. ويتساءل كرامسكي لِمَ لَمْ تنل الهويّة السّمعيّة ما تستحقّه من طرف اللّسانيّين؟

الإجابة يمكن أن تكمن في تطوّر النّسانيّات التّاريخيّ. بمعنى أنّ هذا المشكل لم ينل حظوة من قبل النسانيّات المقارنة التّاريخيّة خلال القرنين النّسامن عشر والتّاسع عشر، ولم يعالج في النسانيّات الحديثة إلاّ بشكل عرضيّ، ذلك أنّ النّسانيّات البنيويّة لم تهتمّ الاهتمام الكافي بالكلام الحيّ وخاصة بالجانب السّمعيّ1.

ولا يعتبر مصطلح الصّوتم على غاية من الدقّة في تعويضه لمصطلح الصّوت le son وما يحمله من معان دقيقة. والصّوتم كمصطلح، حسب تعبير كرامسكي، يصرف نظر اللّسائيين عن أصوات الأفراد الحقيقيّة. لهذا السّبب لم ينال هذا المشكل الحظوة التي يستحقّها. وإن ثمّة اهتمام اليوم بهذا المشكل، فهذا يعود إلى نظريّة الإعلام في نطاق التّواصل بين الأفراد<sup>2</sup>.

ولنقبل سلغاً بأنّ الكلمات تتألّف من مجموعة من الصّواتم المتقابلة في ما بينها. وهذه التّقابلات تختلف بطبيعة الحال تبعاً لامتيازها certinence وحقيقة هذه التّقابلات تعود إلى ترتيب هذه الأصوات في الكلمة، وحقيقة هذه الأصوات في حدّ ذاتها. ولا بدّ من معرفة في هذه الحالة أيّ شيء تشبه الكلمات، وما هي الخصائص الدّقيقة المميّزة لها<sup>3</sup>.

ويرتبط مشكل هويّة الكلمة السّمعيّة عند كرامسكي في جانب كبير منه بوجود الكلمة نفسها باعتبارها وحدة لسانيّة. وجرت العدادة على اعتبار أنَّ الكلمة هي وحدة لسانيّة قائمة على بنية شكليّة متينة. إلاّ أنّ هذا التّصور يبدو شديد الارتباط بالصّورة المكتوبة للكلمة ، لا ببنيتها باعتبارها شيئاً ملفوظاً في فهل ثمّة ما يضمن أنّ المتكلّم ينطق نفس الأصوات بنفس الكيفيّة دائماً ، وأن ينطق بالتّالي الكلمات بنفس الكيفيّة؟ بكلّ تأكيد لا. إذن كيف يمكن الحديث عن هويّة الكلمة السّمعيّة؟ يبدو أنّ هويّة الكلمة في هذه الحالة لا تحدّد حقيقةً بالأصوات المكوّنة لها، وإلاّ ما الفرق بين cat (قطّ) وats أو

KRAMSKY, The word, p. 30. 1

Ibid. 2

*Ibid.*, p. 30. 3

Ibid., p. 31. 4

بين cat وcat ، اللَّهِمُ أن يكون الغرق واضحاً من حيث دلالـة الكلمـة ، أو مـن حيث علاقة هذه الكلمة بالكلمات المجاورة لها<sup>1</sup>.

وفي نفس الصدد توجد مشكلة أخرى تتعلّق بحشو بعض الأصوات أو حذفها، وبديهي استحالة حذف بعض الأصوات من الكلمة دون أن نفسد هذه الكلمة أو أن نغير معناها. وهذا يعود بطبيعة الحال إلى أنّ كلّ صوتم له قيمة تواصلية. غير أنّ هذه الظّاهرة بالإمكان أن تحدث في الكثير من الألسن. ويضرب كرامسكي على ذلك مثالاً من الفارسية čahār (أربعة) الذي يمكن نطقة مة وذلك بتخفيف يصيب في مرحلة أولى الفتحة a، وفي مرحلة ثانية ال موهذا يؤدي إلى سقوط h من دون أن يطرأ أيّ تغيير على الكلمة من حيث قيمتها أو معناها. ويرى كرامسكي أنّ إمكانية حدف بعض الأصوات ليس مستحيلاً بشرط ألاً يمتلك الصوت امتيازاً وظيفياً بالكامل، ويؤدي حذف لي صغف في عملية التواصل 2.

إنَّ هذه الأصوات القابلة للحشو بإمكانها أن تقوم بدور الصّوتم إذا ظهرت فقط في كلمات أخرى، وأن يكون لها حقيقة امتياز وظيفيّ. ولا بدّ في الحديث عن الصّوتم من الأخذ بعين الاعتبار مثل هذه المسائل في نطاق النّظام اللّسانيّ في لسان ما. إنَّ استبدال صوتم بآخر لا يعني دائماً الحصول على كلمتين مختلفتين، وإنّا قد يترتب عليه تحريف لبنية الكلمة الصّوتيّة من دون الحصول على تغيّر في المنيّ

في ما يتعلّق بامتياز الصّواتم دائماً la pertinence، يفترض كرامسكي أنّه إذا كان يوجد في الفارسيّة كلمة ar إلى جانب cahar وبمعنى مختلف، الحديث عن اختزال للأصوات. وهذا ليس نادراً في الكثير من العبث الحديث عن اختزال للأصوات. وهذا ليس نادراً في الكثير من الألسن، عندما يتعلّق الحديث بالتّجانس harmonie، وبناء عليه يمكن استخلاص أنّ تحوير الكلمات له حدود معقولة إذا ما تجاوزناها تلاشت الكلمة، ويتولّد عن ذلك إمّا كلمة جديدة أو شيء مشوّه لا معنى له، وفي نفس المكدد يتساءل كرامسكي: إلى أيّ مدى يمكن أن نتحدّث عن تغيّر في المعنى

KRAMSKY, The word, p. 32. 1

Ibid.,pp. 32-33. 2

Ibid., p. 33. 3

Ibid., p. 34. 4

في المقابلات التي يوردها جاكبسون. ومن ذلك المقابلات الـتي يجريهـا بـين /big/ (كبير) و/bi:g/ بالمعنى نفسه في اللّسان الإنقليزيّ بإشباع الحركة، وهي خاصَية صوتية دارجة، ومقارنتها بـ /vi/ (أنـت) و/vi/ ريعـرف) في التّشيكيّة. يستخلص جاكبسون من هذه القابلات أنّ الفرق في الحالة الأولى هو فرق انفعاليّ أو عاطفيّ، وليس فرقاً صوتميّاً، في حين أنَّه في الحالة الثّانية هو فرق صوتيٌّ وظيفيٌّ أو صوتميّ. وكما يمكن أن نستخلص بصورة أخرى أنّ الفرق بيّن: i/i لا يحصل في السّياق b-g النّه لا يؤثّر على هويّة الكلمة السَّمعيَّة، في حين أنَّه قائم الدَّات في السَّياق ٧-١، لأنَّه يؤثِّر على هـذه الهويَّـة في كلمتين من قبل live (يعيش) وleave (يترك). وبهذه الكيفيَّة يستخلص كرامسكي بأنَّ التَّمييز الصَّوتيّ phonétique بين الأصوات يقوم بدور ثـانويّ في تشويه بنية الكلمة. وعندما لا يؤدّي تشويه الكلمة إلى تغيّر في المعنى، ويـؤدّي إلى بعض الغموض فقط، يصبح من المهمّ أن نحكم على أنّ الكلمة ما زالت على صلة بالكلمة الأصليّة في محافظتها على معناها، أو أنها أصبحت صورة مشوّهة فقدت صلتها بالكلمة الأولى. إنّ ضبط مقاييس موضوعيّة لمعرفة هذه الحالة ليس أمراً هيِّناً، لأنَّ ذلك يعود إلى المتكلِّم المستمع نفسه في قدرته على فهم الكلمة أو عدم فهمها بعد التّغيّرات الطَّارئة عليها، لأنّ ثمّة من النّاس من هم قادرون على فهم الكلمة في أعلى درجات تشوّهها، في مقابل بعنض النّاس الذين لا يفهمون مثل هذه الكلمة إلاّ في حدود دنيا من التّشوّه .

ويكون التّشوّه أكبر إذا وردت الكلمة في سياقاتها، لأنّ من الكلمات ما توحي به سياقاتها إيحاء قويّاً، فكلمة دسميداًه في قولنا: "أتمنّى لك يوماً سميداً" يمكن أن تكون ملازمة لوقت سميد أو لعيد سميد أو لصباح سميد إلخ.، وبالتّالي إنّ ورود كلمة وسميداً» يعتبر محدوداً، وعليه فإنّ كلّ تشويه يمكن أن يطرا عليها لا يغيّر من قيمتها التّواصليّة. وفي المقابل يمكن أن تختزل الجملة "أتمنّى لك وقتاً سميداً" إلى "وقتاً سميداً" وربّما "سميداً" فقط، والسّياق وحده كفيل بتوضيح المعنى 2.

إنّ هويّة الكلمة السّمعيّة تعود إلى الامتياز الـوظيفيّ للصّواتم، لا في مـا يتعلّق ببنية الكلمة وحدها، وإنّما في بنية الملاقات الدّلاليّة بـين الكلمـات في

KRAMSKY, The word, p. 35. 1

Ibid., p. 38. 2

الجملة، وهذه العلاقات هي القادرة على حماية هوية الكلمة السّمعية. وبما أنّه لا يوجد أيّ لسان يستغلّ كلّ إمكانيّات أصواته المحتملة في بناء الكلمات، فإنّ ظاهرة الحشو لا بدّ منها. ويعتبر الحشو ضروريّاً لتسهيل عمليّة الفهم. وإذا كان اللّسان خالياً من الحشو فإنّ تغييراً طارئاً على الكلمة سيؤدّي حتماً إلى التباسها، هذا بالإضافة إلى كون اهتمام المخاطب سوف يكون منصبًا أساساً على كلام المخاطِب. ولهذه الأسباب يعتبر كرامسكي أنّ الحشو الهي تطساساً على كلام المخاطب، ولهذه الأسباب يعتبر كرامسكي أنّ الحشو الهي تحدم وظيفيً فيه ويدونها لا يمكن أن تتحقق الوظيفة التّواصليّة في لسان ما أ.

ومهما يكن أمر الكلمة الصّوتيّة والإقرار بهما أو دحضها، تظلّ الخصائص الصّوتيّة عاملاً مهمًا في إبراز جانب الكلمة اللّفظّي، ولا شكّ أنّها ستكون مفيدة في بلورة هويّة الكلمة وطبيعتها، وذلك بالنّفاذ إلى بنيتها.

KRAMSKY, The word, p. 37. 1

# الفصل الخامس خصائص الكلمةالصّرفيّة

"إنّ كلمات اللسان الأكثر بساطة هي الصّياغم. غير أنّه توجد كلمات تتكوّن من صيغمين أو أكثر. والصّياغم مثلها مثل اسّواتم تأتلف وفق قوالب محدّدة ومعقّدة. وليست بنية العبارة شيئاً آخر غير جملة القوالب المنظّمة لهاتين الوحدتين الأساسيّتين". GLEASON, H. A., Introduction à la linguistique, p. 14.

سبق أن ذكرنا أنَّ الكلمة ما هي إلاَّ كتلة صوتيَّة مؤلَّفة من جملة من

لقد

لَعْلَا الأصوات المجرّرة es phonème. وهذه الأصوات في تحققها تُصرف بالصّواتم المجرّرة les phonèmes. وبالرّغم من كون الصّواتم تميّزها جملة من الملامح الميّزة، إلا أنّها خالية من كلّ معنى. ومن المعلوم أنّ البحث الصّوتي مهما تكن دقّته لا يفيدنا شيئاً في ما يتملّق بالمعنى، لأنّ الصّواتم لا علاقة ما مباشرة لها بالمضمون. غير أنّه بفضل هذه الصّواتم يمكن للمتكلّم—المستمع أن يتبيّن الصّياغم morphèmes. بمعنى أنّ هذه الصّواتم من شأنها أن تأتلف في ما بينها، وفق شروط معلومة، لتكوّن وحدات معيّنة ذات معنى محدّد هي الصّياغم. وإذا كان من الممكن تقسيمها أيضاً إلى وحدات صوتيّة المبرف معيّزة، وإذا كان بالإمكان تقسيمها أيضاً إلى وحدات صوتيّة أكبر تعرف بالمقاطع على جانب الشكل وحده، تعرف بالمقاطع sles syllabes وكلّ ذلك بالاعتماد على جانب الشكل وحده، فإنّه ليس بالإمكان تقسيم المنطق إلى صياغم من دون الاستعانة بالمعنى. على مستوى أرقى يتمثّل في المستوى الصّرفيّ لبلوغ مستوى أرقى يتمثّل في المستوى الصّرفيّ، والمسرف يهتم بدراسة الصّياغم مستوى أرقى يتمثّل في المستوى الصّرفيّ، والمسرف يهتم بدراسة الصّياغم المستوى الصّريّ وإن تداخلا أحياناً.

#### 1. طبيعة الكلمة الصّرفيّة

يعتبر قليزن GLEASON أنَّ الصَيغم متتالية صغيرة من الصَّواتم، وهو الوحدة الأساسيّة الثّانية بعد الصَّوتم، وذلك بالرّغم من صعوبة تحديد هذه الوحدة بشكل مرضيّ دقيق. غير أنه يحاول تعريف هذه الوحدة بقوله: "هي وحدة التّعبير التي لها صلة بمستوى المضمون".

وعموماً يتكون الصّيغم من صوتم أو أكثر، وهو مختلف بالتّالي جذريًا عن الصّوتم الذي ليس له أيّة صلة بالمضمون. بمعنى آخر، وكما سبق أن ذكرنا، الصّوتم خال من المعنى، في حين أن الصّيغم له معنى. وتكون الصّياغم في العادة الكلمات المفردة البسيطة في الوقت الذي نجد فيه بعض الكلمات تتكون من صيغين أو أكثر. ومن هنا التبس التّمييز على الكثير من اللّسانيّين المحدثين بين الكلمة والصّيغم. وإذا كانت الوحدة الدّنيا الحاملة للمعنى قديماً هي الكلمة، فإنّ هذه الوحدة الدّنيا اليوم هي الصّيغم. غير أن الكلمة لم تسلّم بهذا الأمر، وما زالت تستأثر بالاهتمام الكبير، بالرّغم من الالتباس والفموض اللّذين يحيطان بها. وهي وحدة ما زالت تفرض نفسها، وتجد لنفسها المبرّرات الكافية لقيامها والتّحدّث عنها.

وإن كانت الكلمة تتجاذبها أطراف عدّة، ودرست وتدرس في مستويات مختلفة، فإنَّ الصّرف من أهمٌ هذه المستويات. فدافع الكثير من اللّسانيّين عن طبيعة الكلمة الصّرفيّة، في مقابل من دافع عن طبيعتها المجميّة أو التركيبيّة. ولا يَخْفَى أن المدافعين عن طبيعتها الصّرفيّة نصْب بينهم خلاف يتعلَّق باستقلاليّة الميدان الصّرفيّ أو عدم استقلاليّة، ويرى اللّسانيّون أنَّ الصّرف يهمّ ببنية الكلمة أو أجزاء الكلمة، في الوقت الذي يهتم فيه التركيب بأبنية المركبات والجمل. ويمكن أن يشمل هذان الاختصاصان ما يعرف بالنّحو ها الرّكبات والجمل. ويمكن أن يشمل هذان الاختصاصان ما يعرف بالنّحو ها التنظيم الحاصل بين الصّياغم أو الكلمات، ممّا يجعله قائماً على نماذج مجرّدة، وممّا يجعل اللّسانيّ يصنف هذه الوحدات الدّالـة حسب أقسام مخدّدة، وممّا يجعل الأسماء والصّفات وغيرها. وكلّ قسم من هذه الأقسام يتميّز متوزيع خاص.

GLEASON, Introduction à la linguistique, p. 14. 1

وممًا يميّز بنية الكلمة في الغالبيّة العظمى من الألسن قيامها على الجذوع واللّواصق. ويرتفع عدد الجذوع في اللّسان الواحد إلى عدّة آلاف في مقابل مجموع اللّواصق التي يعتبر عددها معدوداً محدوداً.

إنّ تعريف هذين القسمين تعريفاً جامعاً شاملاً يمس كل الألسن ليس أمراً هيناً مثلما يعتبر ذلك قليزن، بل هو أمر لا فائدة منه. ولكن في المقابل بالإمكان إيجاد مثل هذا التعريف في ما يتعلق بلسان معين. وبوجه عام تعتبر اللواصق تابعة للجذوع، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه الأخيرة المنطلق الذي من خلاله يتم بناء الكلمة. وتعتبر الجذوع بشكل عام أطول من اللواصق وأكثر عداً في نطاق المجم أ.

وتقسّم اللّواصق بدورها كما هو معلوم إلى سوابق des préfixes ولواحق des suffixes بالنّسبة إلى اللّسان des suffixes بالرّغم من كون الدّواخل تعتبر قليلة بالنّسبة إلى اللّسان الإنقليزيّ مثلاً. ويمكن لهذه اللّواصق أن تنضاف مباشرة إلى الجذوع، أو إلى أبنية متكوّنة من جذع ومن صيغم أو أكثر، يطلق عليها عادة مصطلح المحور ينضاف إليها لاصق معين. فالكلمة friends (أصدقاء) مثلاً تتضمّن محوراً هو عبارة عن جذع ولاحقة /z-/، وكلمة friendships (صداقات) تتضمّن لاحقة /z-/ ومحوراً friendships (صداقات) تتضمّن جذعين /z-/ ومحوراً priendship (صداقات) تتضمّن جذعين أو من كلمتيْن. وعليه إنّ بعض المحاور أو الكلمات تتضمّن جذعين أو أكثر. وهذا النّوع من الكلمات هو ما يعرف بالكلمات المركّبة التي سوف ننظر فيها لاحقاً.

# 2. التّداخل الحاصل بين الكلمة والصّيغم

سواء قبلنا بأنّ الوحدة الدّنيا الدّالة الحاملة لمنى هي الصّيغم أو الكلمة، فإنّ التّداخل حاصل بينهما، وأنّ الصّيغم قد يوافق الكلمة البسيطة المفردة، وأنّ الكلمة، أيّة كلمة، يمكن تقسيمها إلى صياغم. وبالرّغم من هذا التّوافق الحاصل أحياناً، فإنّ الصّيغم مختلف عن الكلمة اختلافاً بيّناً. وإذا ما اعتبرنا الصّيغم هو أصغر الوحدات الدّنيا الدّالة في بنية اللّسان فمعنى ذلك أنّه لا يمكن تقسيمه من دون المساس جذرياً بالمعنى، الأمر الذي لا تعرفه الكلمة.

وللتدليل على ذلك لنأخذ كلمة strange (غريب) الإنقليزية مثلاً، فهذه الكلمة عند كثير من اللّمانيّين هي صيغم حامل لمعنى، وإذا ما أردنا تقسيمه إلى أجزاء ذات علاقة بالمعنى الأساسيّ للصّيغم الأصليّ، لما أمكننا ذلك. فكلّ تقسيم لهذا الصّيغم من شأنه أن يوثر حتماً في المعنى. أمّا إذا أخذنا مثال strangeness (غرابة)، فإنّ هذه الكلمة عبارة عن صيغمين اثنين، الآله يمكننا أن نقسَمهما إلى جزءين هما: وress وtrange، وكلّ واحد منهما حامل لمنى. ومعنى الصّيغم الأساسيّ هو جملة المنيين الحاصلين من الصّيغمين التتابين أ.

ولا تشمل السياغم هذه الوحدات الدّنيا التي أشرنا إليها، وإنّما تشمل عند كثير من اللسانيّين المديد من المسائل المجرّدة كالوحدات المضمرة أو المستترة، مثل بعض العلاقات النّحويّة كالإسناد والصّيغ الصّرفيّة والرّمن وغيرها. ويقسّم اللسانيّون الصّياغم عادةً إلى ثلاثة أقسام مثلما نجده شائعاً عند فندريس، وهذه الأقسام هي:

- 1. القسم الأوّل: ويكنون فيه الصّيغم في غالب الأحيان عنصراً صوتياً. وللتُدليل على ذلك لنأخذ مجموعة الكلمات العربية التّالية: «أعطى» وويُعطي» ووإعطاء ووالعطي». ومن الملاحظ أنّ في هذه الكلمات المختلفة يوجد عنصر قائم الدّات هو الجدر (ع. ط. ي.) والمتعلّق بفكرة العطاء عموماً. وفضلاً عن هذا فإنّنا نجد جملة من العناصر الصّوتية الأخرى التي تقيدنا بأنّ الكلمة اسم أو فعل أو غير ذلك، أو التي تفيد الفصيلة أو المقولة لعدوة والشّخص، أو التي تحدد طبيعة العلاقة القائمة بين هذه الكلمات وكلمات أضرى في مستوى الجملة. وفي العلاقة القائمة بين هذه الكلمات وكلمات أضرى في مستوى الجملة. وفي هذا القسم أيضاً نجد مجموع اللّواصق التي تسبق الكلمة أو تلحق بها، بما في ذلك الضّائر التّصلة أو المفصلة وبعض الأدوات الأخرى 2.
- القسم الثّاني و"يتكون من طبيعة العناصر الصّوتيّة الدَّالَـة على الماهيـة أو
   من ترتيبها"<sup>3</sup>. إلاّ أنّها تعتبر أكثر خفاء من السّابقة، وإن كانـت لا تقللٌ
   عنها أهميّة. من ذلك في الأمثلة الإنقليزيّة التّاليـة: man (رجـل) وmen

GLEASON, Introduction à la linguistique, p. 46. 1

<sup>2</sup> فندريس، اللَّغة، ص: 106.

<sup>3</sup> المرجع نفسه، ص ص: 107-108.

(رجال) أو foot (قَدَم) feet (أقدام) أو held (مُسَكُ) وhold (يُمْسِكُ)، أو أفدام (بُمْسِكُ)، أو أن ألمثلَّة المربِيَّة التَّالِية: وحماره ووحميره ووداره وودُوره ووسريره وواُسرَة، فالاختلاف في هذه الأمثلة هو في طبيعة الحركات الرَّاجعة إلى بنية الكلمة، وهذا الاختلاف يلعب دور الصّياغم وهو "وَحُدَهُ يشير إلى قيمة الكلمة الصُرفيّة". وهذا التَّقير الذَاخليّ، وهو ما يعبُر عنه أحياناً بالإعراب الدَاخليّ ainflexion لا يختلف في الحقيقة عن الدّور الذي يقوم به العنصر الإعرابيّ الذي يلحق نهاية الكلمة عادة.

ومن ضمن هذا القسم من الصّياغم كما يشير فندريس إلى النّبر أو النّغم، إذ هما يقومان في بعض الألسن بوظيفة تحديد قيمة الكلمات الصّرفيّة مثلهما مثل اللّواصق. نجد هذا في اللّسان الإغريقيّ والسّنسكريتيّ، كما نجده في ألسنة الشّرق الأقصى، حيث يقلّ عدد العناصر النّحويّة. وكما يمكن أن تنضاف إلى هذا القسم صياغم أخرى لا تقلّ عن سوابقها أهميّة، وهي التي يطلق عليها الصّياغم الصّفريّة، إذ تقوم بدور هامّ يضاهي الدّور الذي تقوم بعد الصّرفيّة.

8. القسم الثّالث من هذه الصّياغم، ويعتبر أكثر تجريداً، وهو يتمثّل في الوقع الذي تحتله الكلمة في الجملة. ومن الأمثلة التي يقترحها فندريس للتّدليل على ذلك صيغة الفعل frappe (ضرب) من الجملة الفرنسيّة Pierre (غيار يضرب بول). فالصّيغم الوحيد المعبّر عنه صوتياً في الفعل من بقيّة الأفعال الفعل efrappe Paul رقضربون) وfrappe (تضربون) وfrappent (تضربون) وfrappent (تضربون) وما شابهها، وفي انفراده بعدم وجود أيّة لاحقة تتّصل به. وعدم وجود هذه اللاحقة تتّصل به. وعدم الحاضر، وأنّها مسندة إلى ضمير المتكلّم المقرد الغائب. ونفس الشيء يقال الخاصر، وأنّها مسندة إلى ضمير المتكلّم المقرد الغائب. ونفس الشيء يقال بالنّسبة إلى ترتيب الكلمات في الجملة الواحدة للتّمييز بين الفاعل والمفعول وغيرهما.

<sup>1</sup> فندريس، اللَّفة، ص: 108.

<sup>2</sup> المرجع نفسه، ص: 110.

<sup>3</sup> الرجع نفسه، ص ص: 111-111.

هذه الصّياغم المختلفة تتفاعل في ما بينها وتتداخل مع المعانم les sémantèmes ولا توجد أية واحدة منها منفصلة عن الأخرى. وهي جميعها تكون عناصر مختلفة للكلمة الواحدة سواء كانت جـذعاً أو لاصـة أو غيرها، فهي عبارة عن قطع غيار، إذ بالإمكان تنويع الجـذوع واللواصق على حـد سواء. وما يعطي للكلمة وحدتها وتآلفها بالرّغم من تعقّد عناصرها، هو أنّ كلّ عنصر من هذه العناصر يحافظ على ترتيب ثابت لا يقبل التّغيير أ.

والملاحظ أنّ دائرة هذه الصّياغم واسع ، وهي تتسع لأصناف عديدة ومختلفة في اللّسان الواحد فما بالنا بالألسنة جميعها. وإذا كانت الصّياغم عند بعض اللّسانيّين كقليزن مثلاً تشمل كلّ الوحدات الدّالة الدّنيا ، فإنّ هذه الصّياغم عند فندريس تقابل المعانم التي تعبّر عن الماهيّات أو التّصوّرات، وتقابل المجام sles lexèmes عند مارتيني. ومن هنا تتفاعل الصّياغم مع المعانم أو المجذوع أو الجذور، أو في ما بينها لتكوّن عناصر الكلمة الواحدة المختلفة . وتصبح الصّياغم قابلة للاستبدال. إلا أنّ ما يميّزها أنّها تحافظ على ترتيب ثابت لا يقبل التّغيير عادةً. وبقدر ما تكون هذه الأبنية على درجة عالية من الالتحام، تكون الجمل على قدر أكبر من المرونة.

وقد يوافق الصّيغم الواحد المسّوتم الوحيد مثل /z/ في goes (يدهب) الإنقليزيّة أو فه الفرنسيّة ، كما يوافق مجموعة من الصّواتم. وقد يكنون الصّيغم مقطعاً قائم الذّات ، ولكنّه لا يوافق بالضّرورة المقطع في كلّ الحالات ، لأنّ الصيّغم الواحد قد يكون مقطعاً أو أكثر. وعليه إنّ الكلمة ، كما يعتبرها قليزن هي الوحدة اللّسانيّة المتكوّنة من صيغم واحد أو أكثر ودالّة على معنى. و"الصّيغم هو كلمة أو جزء من الكلمة دالاً على معنى".

وبناء على أقسام الصّياغم المذكورة أعلاه تعيّز اللّسانيّات الحديثة عادةً بين الكلمات المتضمّنة لجملة من الصّياغم السّلسليّة أو غير السّلسليّة. وإذا كانت الألسن الهنديّة الأوروبيّة بصفة عامّة تعتبر الصّياغم فيها سلسليّة، فإنّ الألسن السّاميّة مثلاً تعتبر الصّياغم فيها غير سلسليّة إذ هي قائمة على جذور، وهي ما يعرف بالحروف الأصول. وتدمج هذه الجذور في بنية الكلمة،

<sup>1</sup> فندريس، اللُّغة، ص: 113.

GLEASON, Introduction à la linguistique, p. 47. 2

فتتضمن صياغم مختلفة، فيها الظَّاهر وفيها المستتر كالزُّمن le temps والوجه المستتر كالزُّمن le temps والوجه la plaspect.

إِنَّ تقسيم الكلمة إلى الصّياغم المكوّنة لها في لسان كاللّسان الإنقليزيّ مثلاً تعترضه بعض الصّعوبات. وتتمثّل هذه الصّعوبات أساساً في مسألة النّبر. ذلك أنّ الكلمة المفردة المعزولة عن سياقها تشهد نبراً أساسياً واحداً، وموقع هذا النّبر لا علاقة له بالجدوع أو اللّواصق، وإنّما يهم الكلمة بوجه عام. والمشكل أنّ هذا النّبر في اللّسان الإنقليزيّ ما هو إلا صيغم في حدّ ذاته، ممّا يجعل الكلمة تتكوّن من جذع ومن صيغم نبريّ. وكلّ كلمة خارج سياقاتها تحمل هذه الصّيغم النّبريّ، وهو صيغم وحيد. إلا أن هذه الكلمة في سياقاتها تصعوبة تحديد الكلمة، على الأقلّ في ما يخص اللّسان الإنقليزيّ، إذ يرى قليزن أنّ تحديد الكلمة من كوننا وفي أكثر الحالات، كما يدّعي، اسنا بحاجة إلى طلب معرفة بالرّغم من كوننا وفي أكثر الحالات، كما يدّعي، اسنا بحاجة إلى طلب معرفة إذ ما كانت متتالية معيّنة من الصّياغم هي كلمة أم لاه! !.

#### 3. تصنيف الكلمات

إنَّ تصنيف الكلمات عادةً ما يأخذ طابعاً صرفياً. وإنَّ أبرز التَّصنيفات المعتمدة منذ الدّراسات النَّحوية القديمة تصنيف الكلمات إلى كلمات متصرفة variables وأخرى غير متصرفة ومن فسمن الكلمات غير المتصرفة نجد الظّروف وحروف المعاني les prépositions ومختلف الرّوابط les conjonctions الغروف وحروف المعاني les interjections الغير هذه الكلمات بعدم اكتسابها دلالات مرجعية الغيرة في الغالب. وأما الكلمات المتصرفة فهي تتّخذ صيغاً مختلفة من ميزتها أنّها قابلة لإضافة اللّواصق إليها، وهي المثبتة في المعجم أو القاموس. ويقسّم هذا الصنف الأخير من الكلمات في معظم الألسن إلى قسمين كبيرين: قسم الأسماء وقسم الأفعال. وضمن هذه الأقسام الفرعية تصنف بعد ذلك مختلف الكلمات بوجه عامً، إذ نجد في القسم الأول المصادر مثلاً وأسماء الأعلام والصنفات والضّمائر وغيرها.

GLEASON, Introduction à la linguistique, pp. 89-90. 1

كما نجد في القسم الثّاني، أي قسم الأفعـال الصّيخ المتصرّفة وغـير المتصرّفة والبنيّ للمعلوم والمبنيّ للمجهول وغيرها من الصّيغ الأخرى .

وبطبيعة الحال، إنّ خصائص أقسام الكلمات الصّرفيّة هذه تختلف 
تبعاً لاختلاف الألسن. وينفي اللّسانيّون أن توجد أشكال موحّدة في الألسن 
المختلفة. وذهب الظّن ببعضهم في بعض الحالات إلى التَشكيك في هذا التّقسيم 
في حدّ ذاته، أي وجود الأفعال إلى جانب الأسماء، وهل تدلّ الأسماء حقّاً 
على الأشياء والأشخاص، وهي تدلّ في بعض الأحيان على الأشياء المجردة، 
وهل تدلّ الأفعال حقّاً على الحركة أو الحدث أو الهيأة؟ وكلّ هذا يؤدّي 
بالكثير من اللسانيّين إلى محاولة الربط بين الكلمات والعالم الخارجيّ، 
ومحاولة معرفة إلى أيّ مدى ينطبق الواقع اللسانيّ على الواقع الحقيقيّ. ولكن 
لبوساً لسانيًا حديثاً.

ومن التُصنيفات المهمّة التي سبق أن تعرّضنا لها تصنيف ليونز المتعلّق sang sings وsings وsangs وsings وعلمات ونقليل من قبيل sangs esings وعمرها وعدة. وما يميّز بين هذه الكلمات—الصّيخ أنّ كلمة sing وحدها تحتّل موقعاً متبيّزاً مقارنة بأخواتها إذ هي تعتبر الصّيغة الاستشهاديّة المعاريّة بتمبير ليونز<sup>2</sup>، أو هي الصّيغة الأساسيّة، وبقيّة الصّيغ الأخرى صيغ متفرّعة عنها. وهذه الصّيغة الاستشهاديّة تحتلّ مكانة متميّزة في المجم أو القاموس، وبقيّة الكلمات—الصّيغ الأخرى يمكن أن تتولّد من الأولى، وفق جملة من القوانين أو الأحكام الصّيغة الكامات.

وكما أشرنا إلى أنَّ بلومفيلد، وفي إطار منهجه الصَّرفيَّ التَبع، قسّم الكلمة إلى كلمات أوَّليَّة وأخرى ثانويَّة. في الكلمات الأَوْليَّة نجد إمَّا الكلمات المَّياغم المتكونة من صيغم حرَّ وحيد مثل man(رجل) وboy (طفل) واصياعم (أحمر) وnun (جرى) وما يشبهها، وإمّا الكلمات الأُوليَّة المُستقة المتضمنة لأكثر من صيغم متصل مثل re-tain (يتلقّى) وde-ceive (يخدع) وre-tain (يخدعًا ورحفظ) وcon-tain (يتفسمُن). وأمّا في الكلمات الثَّانويَّة، فإنّنا نجد إمًا

BAYLON (C.), & MIGNOT (X.), Sémantique du langage, p. 72. 1

<sup>2</sup> ليونز، اللَّغة وعلم اللُّغة، ترجمة التُّوني، ص: 142.

الكلمات المركبة المتضمنة الأكثر من صيغم حرّ من قبيل door-knob (مقبض الباب) أو wild-animal-taner (مروض الحيوان المتوحّش)، وإمّا كلمات ثانوية مشتقة متضمنة لصيغم حرّ من قبيل boyish (طفوليّ) أو old-maindish (عانس). ويعتبر الصيغم الحرّ في هذه الأمثلة الصيغة الأساسيّة. والصيغة الأساسيّة في المثالين السّابقين هما boy في الكلمة الأولى old-main في الكلمة الأالين السّابقين هما boy في الكلمة الأولى وold-main في الكلمة المُنابية أ.

ويحاول التّحليل اللّسانيّ الحديث أن يتجنّب إلى حدّ بعيد ما يعرف باقسام الكلام les parties du discours، ذلك أنّها تظهر غير متجانسة، وهي لا تنطبق على كلّ الألسن بنفس الكيفيّة. هذا بالإضافة إلى النّقائص التي تشهدها تعريفات هذه الأقسام، إذ أنّها تتضمن في الآن نفسه معان دلاليّة منظفيّة وصرفيّة وتركيبيّة وغيرها، مما يؤدّي في الكثير من الحالات إلى نتائج متضاربة 2.

وفي المقابل تحاول اللسانيّات الحديثة أن تستعيض عن مصطلح أقسام الكلم بمصطلح أصعاف الكلمات، وعليه فإنّ boy (طفل) الإنقليزيّة اسم وsys (أطفال) وs's (حالة إضافة) صيغ اسم، وcome (الفعل جاء) فعلى (وcome) (يجيء) وames (جاء) وcomming (جاء) صيغ فعلى ويرى ليونز أنّ الصّياغم هي الصّيغ الدّنيا التي يمكن أن تصنّف إلى أصناف صيغ، وذلك بالاعتماد على إمكانيّة الاستبدال الدّاخليّة.

وتصنّف الكلمات في اللّمان الإنقليزيّ على أساس أنّها جذوع. وهذه الجذوع قابلة للتّحليل الصّرفيّ. فكلمة boy تصنّف على أنّها اسم بفضل كونها جذعاً لمجموعة من صيغ الكلمات المتصرّفة مثل boys boys وتكون عادة عجذوع الأسماء وجذوع الأفعال وجذوع الصّفات صيغ كلمات، بل صيغا استشهاديّة. بيد أنّ هناك كثيراً من الكلمات التي لا تستخدم باعتبارها جذوعاً، وذلك من قبيل man (رجل) وwalky (يمشي) وما شابههما. ويفترض ليونز أنّ اللّسان الإنقليزيّ لا يمكن أن يكون نموذجاً لبقيّة الألسن الموجودة في العالم، وأنّ المقولات النّحوية والصرفيّة كالزّمن والجنس والعدد لا شيء كليّاً

BLOOMFIELD (L.), Le langage, p. 197. 1

<sup>2</sup> ليونز، اللُّغة وعلم اللُّغة، ص ص: 144-145.

<sup>3</sup> الرجع نفسه، ص ص: 156-158.

منها بحقّ، أي أن يوجد في جميع الألسن، إذ هناك ألسن خالية من الزّمن وأخرى خالية من الجنس. كما توجد ألسن ليس فيها أيّة فصيلة من هذه الفصائل التقليديّة المعروفة. وكما توجد فصائل تصريفيّة عديدة لم يسبق لها أن أثيرت تتميّز بها بعض الألسن التي لم تدرس في القديم أ.

ومن التّصنيفات المهمّة الشّبيهة بتصنيف ليونز ما نجده عند ملشوك . MEL'ČUK إذ يقسّم الكلمة بدوره إلى قسمين:

- قسم يطلق عليه الكلمة—الصّيفة. والكلمة الصّيفة هي عنصر متميّز أو هي
  وحدة نصيّة داخل النّص بهذا المعنى تصبح أدوات التّعريف الفرنسيّة
  suis كلّها صبغ مختلفة، كما تعتبر تصاريف فعل الكينونة suis
  و sonte وsommes كلّها كلمات—صيغ أيضاً.
- وقسم ثان يطلق عليه مصطلح العجمم le lexème. والكلمة بهذا المعنى ذات مجردة، وهي جملة من المناصر المتميزة تعتلك نواة موحدة على صعيد الدلالة، أي هي وحدة معجمية. وعليه، فإن أمثلة من قبيل suis وحدة معجمية. وعليه، فإن أمثلة من قبيل 2être

وعلى هذا الأساس يميّز ملشوك بين الكلمة 1 والكلمة 2 أي الكلمة الميّيغة والمجمم. ويصبح العجمم عنده مجموعة من الكلمات—الصّيغ. ولكن وبالرّغم من هذا التّقسيم يبقى الاحتراز قائماً، فهل أمثلة من قبيل الفّميرين المنفسلين ej ej mo عبارة عن كلمتين—صيغتين لمجمم واحد أم الا؟ وme es في أمثلة من قبيل je me lave (أغتسل) هي كلمات—صيغ لمجمم واحد أم لا؟ وأفعال من قبيل s'approcher (اقترب) وse lever (قام)، هل كلّ فمل منها عبارة عن عجمم أم ائتلاف عجممين اثنين؟ ونفس الشّيء يقال بالنسبة إلى أمثلة من قبيل (de+le) هل هي صيغة واحدة أم صيغتان اثنتان؟ قب

وتبعاً لهذا التّقسيم يقسّم ملشوك من جديد الكلمات الصّيغ إلى نـوعين من الأشكال: الكلمات الصّيغ الأوّليّة والكلمات الصّيغ الثّانويّـة. الأولى هـي

<sup>1</sup> ليونز، اللُّغة وعلم اللُّغة، ص من: 159-160.

MEL'ČUK (I.), Cours de morphologie générale, p. 99. 2

<sup>3</sup> من الجدير باللاحظة أنّ بلشوك يضيف إلى هذين اللّوعين المذكورين نوعاً ثالثاً، ولكنه يتعامل معه بكيفية مغايرة، وهو ما يطلق عليه مصطلح الدّالًا le signifiant أي دالًا الكلمة-المنيغة. المرجع المذكور.

كلمات منتمية إلى الوحدة المعجميّة القائمة في المعجم أي العجمم، باعتبارها جزءاً منه من دون أن ترتبط بكلمات—صيغ أخرى. والكلمات—الصّيغ الأوليّة تتعلق سواء بوظيفتها الدّلاليّة أو دلالتها النّحويّة أو بالوظيفتين معاً. وأمّا الكلمات—الصّيغ الثانويّة فهي الكلمات—الصّيغ المتولّدة من كلمات—صيغ أخرى. ف au مثلاً متولّدة من à + le ولا نجد في القاموس عادة إلاّ العناصر الأخيرة.

وبناء على هذا التصنيف ينقسم كلّ فرع من هذين الفرعين إلى فرعين آخرين، يضمّ الفرع الأول: الكلمات التي تتمتّع باستقلاليّة تامّة، وتمثّل غالبيّة الكلمات، والكلمات التي تتمتّع باستقلاليّة محدودة وهي الأدوات. ويضمّ الفرع الثّاني الكلمات التي يمكن الحصول عليها عن طريق العزل المركبيّ لجزء من الكلمة المسيّغة أي اللواصق. والكلمات التي يمكن الحصول عليها عن طريق الجمع أو الدّمع المركبيّ، وذلك بالنّسبة إلى كلمتي صيغة على الأقلّ مثل الله (de + le) au) أ.

ويعترف ملشوك بأنّ مفهوم الكلمة الصّيغة مفهـوم غاثم ونسبيّ، لأنّ تلك هي طبيعته، إذ الحدود الفاصلة بينه وبين جزئه، أو بينه وبين مجموعة من الكلمات الصّيغ هي حدود غير واضحة. وعليه إنّ مفهوم الكلمة الصّيغة نسبيّ بالنّسبة إلى لسان معين. ويرى ملشوك أنّ مفهوماً مهماً عادةً ما يكون معرّفاً تعريفاً كليّاً يشمل الألسن جميعها، وذلك بأن يكون جامعاً لكلّ الحالات المنطقية المتوقّعة، وأن يكون صارماً. والكلمة لم تبلغ هذا الشّأو لخصوصيّتها المتميّزة تبعاً للألسن المختلفة من جهة، ولضبابيّتها من جهة أخرى2.

ومن التصنيفات أيضاً ما نجده في بعض الألسن كاللسان الصّينيّ، حيث جرت العادة على التّمييز بين صنفين من الكلمات: صنف الكلمات التّامّة المعانم أو التّامّة وصنف الكلمات النّاقصة، ويقابل صنف الكلمات التّامّة المعانم أو العجام، ويقابل صنف الكلمات النّاقصة الصّياغم، وإذا كانت الكلمات التّامّة تتميّز بنغمها ذي الخاصيّة الصّرفيّة والدّلاليّة، فإنّ الكلمات النّاقصة هي كلمات أدوات لا تنبر مطلقاً، وتعميّز هذه الأخيرة من التي تسبقها بتعتّمها

MEL'ČUK (I.), Cours de morphologie générale, pp. 247-248. 1

Ibid., p. 251. 2

بنسبة أكبر من الاستقلاليّة. يظهر هذا في إمكانيّة إسقاطها من جهة وفي إمكانيّة تكرارها من جهة ثانية أ. ويقابل هذا التّصنيف ما سبق أن تعرّضنا له من طبيعة الكلمات في الألسن القائمة على الجذوع أو الجذور من جهة وعلى اللّواصق من جهة أوعلى اللّواصق من جهة أوعلى

وعموماً إنّ ما يميّز الكلمة الهنديّة الأوروبيّة، وكذلك الكلمة السّاميّة عند فندريس إنّما هو وحدتها، إذ تتّصل فيها الصّياغم بالمعانم اتّصالاً وثيقاً، لا انفصام بين عراها، وهو ما لا نجده في بعض الألسن الأخرى كالصّينيّة مثلاً، إذ العلاقة فيها "علاقة مخلخلة إن قليلاً أو كثيراً". وكلّ هذا يؤدّي بغندريس إلى القول: "إنّ تنوّع الإجراءات الصّرفيّة بجعل تعريف الكلمة يتنوّع تبعاً لاختلاف الألسن. وإذا كانت هناك ألسن يسمهل فيها تحديد الكلمة كوحدة لا تتجزًا فهناك ألسن أخرى تذوب فيها الكلمة على نحو ما في جسم الجملة"2.

## 4. الكلمة البسيطة والكلمة المركبة

يرى بلومفيك أن التّحليل الصّرقيّ يمكن أن يقوم في كلّ الألسن على 
تناوب الظاهرة الصّوتيّة أو الصّوتيّة الصّرفيّة المطّرد. وهذا التّفاوت المطّرد قائم 
في بعض الألسن بين المذكّر والمؤنّث أو بين المقرد والجمع أو غيرهما، بالرّغم 
مما يمكن أن يلحقها من تغيّرات صوتيّة لعلّة أو لأخرى. ومن هذه الاطّرادات 
ما يعتبر اطّراداً صفريّاً. ويبقى مهماً في هذه الحالة تحديد الصّيغة المنطلق في 
التّحليل اللسانيّ. والأسماء في اللسان الإنقليزيّ على سبيل المثال تُمتّبرُ 
الصّيغة الأصليّة فيها الأسماء المقردة، ومنها جميعاً تتولّد صيغ الجمع سواء 
بشكل مطّرد أو غير مطّرد. والصّيغة الأصليّة في الأفعال هي الصّيغ المحايدة 
منا ('infinitif) ومنها تتولّد بقيّة الصّيغ الأخرى حسب الأزمنة والوجه 
منا وغيرها، وتتوزّع أقسام كلّ كلمة في كلّ لسان تبعاً لجداول خاصّة. وكلّ 
جدول يتكون من كلمة أساسيّة ومن جملة من القروع 
ق.

<sup>1</sup> فندريس، اللُّغة، ص ص: 116–118.

<sup>2</sup> الرجع نفسه، ص: 122.

MITTERAND (H.), Le mot français, p. 93. 3

ومن ضمن هذه الجداول ما يتعدّد تبعاً لينيته البسيطة أو المركبة. ومن هنا يجيء الحديث عن الكلمات البسيطة والكلمات المركبة. وتعتبر البسيطة منها هيّ التي لا ينضاف إليها أيّ عنصر جديد من دون أن يشوّهها، أو أن يغيّر معنّاها، أو أن يصرّفها. وبمعنى آخر فإنّ الكلمة البسيطة هي الكلمة المجرّدة من كلّ زيادة، وهي الكلمة التي تكون على هيئتها وطبيعتها الأوّليّة. وأمًا الكلمات الركبة فهي الكلمات المجرّدة المنضافة إليها جملة من الزّيادات، أو هي الركبة من عنصرين لسانيّين أو أكثر، كتركيبها من كلمتين أو جذعين، أو مَّن جذع ولاصقة أو غيرها. وعندما تتحوّل الكلمة البسيطة إلى كلمة مركّبة تبتعد الثّانيّة عن الأولى في ما يتعلّق بتوزيعها الجدوليّ والمركّبيّ، كما تبتعد بالمعانى الإضافيّة أو المعانى الجديدة الـتى تكتسبها. وعلى هـذا الأساس تصبح الكلمات البسيطة مجدولة في مقابل الكلمات المركبة ، وإن اشتركت في بعض العناصر الأساسيّة كالجنوع أو الجنور أو الكلمة المفردة المجرَّدة. وتعتبر الكلمات المركبة في الكثير من الحالات كلمات متولَّدة من الكلمة البسيطة المنطلق أو مشتقة منها. وإذا كان بعض اللسائيين يميّزون بين الكلمات المشتقّة dérivés والكلمات المركّبة composés، فإنّ آخرين يعدّونها كلُّها كلمات مركَّبة. والسَّبب في هذا أنَّ الكثير من اللَّواصق التي تميَّز الكلمـات المشتقة تنحدر في الأصل من كلمات تامّة 1. لكن وبالرّغم من هذا الخليط يمكن التَّمييز بدقّة بين الكلمات المشتقّة والكلمات المركّبة. فإذا كانت الأولى هي ما أضيفت إليها لاصقة من اللَّواصق، فإنَّ الثَّانية هي التي تتكوَّن من أكثر من كلمة ، كلّ كلمة فيها قادرة على أن تقوم بدور مستقلّ في الملفوظ l'énoncé ، وذلك من قبيل lave-glace (ماسح الزِّجاج) أو porte-manteau (مشجب معاطف) الفرنسيَّتين. وأمَّا الكلمات اللَّشتقَّة قيَّاسيًّا recomposés فهي التي تتضمّن على الأقلّ جِدْعاً غير قابل للاستقلال، وذلك من قبيـل automobile (سيّارة) وtélévision (تلفّان) وfrançais-anglais (فرنسيّ-إنقليـــزيّ) وfilmographie (لاثحة أفلام)2.

MITTERAND (H.), Le mot français, p. 93. 1

Ibid., p. 48. 2

# 5. الكلمة المركبة والمركب

إذا وجدت صعوبة في التمييز بين الكلمات المركبة والكلمات المُستقة، أو بين الكلمات المُركبة والكلمات المُستقة عالى المُعن المُركبة والكلمات المُستقة قياسيًا، فإنَّ الأمر أهون في ما يتعلَق بالتمييز بين الكلمات المركبة وجملة من التراكيب التي تُعرِّفُ بالمركبات. ومن أهمّ ما يميّز المركب أنه يُعرَف بوجود كلمة نواة تصحبها توسعة، وذلك من قبيل prendre la route (سافر) أو vendeur de voiture (بائم سيّارات).

ويرى بلومفيلد في هذا النّطاق أنّ بنية الكلمات المركّبة أقرب ما تكون من أبنية التركيب construction de syntaxe. وعليه لا بدّ في هذه الحالة من التّمييز بين الكلمات المركّبة والكلمات المشتقة والمركّبات، لأنّ بنية الكلمات المركّبة شبيهة ببنية المركّبات، وعلى هذا الأساس فإنّ wild-animal house (عرين الحيوان المتوحّش) الإنقليزيّة على سبيل المثال لا تتكوّن من ثلاثة عناصر أي wild وanimal house وإنّما تتكوّن من wild وأماسة والمساسة والمساسة والله والله والمساسة والله والمساسة والله المناسة والمساسة والم

وللتنييز بين الكلمات المركبة والمركب يرى بعض اللسانين القدامى أن boîte aux lettres المركبة هي ما دلّ على تصوّر مفرد وذلك من قبيل boîte avi lettres الكركبة هي ما دلّ على تصوّر مفرد وذلك من قبيل donner congé (مندوق البريد) الفرنسية وdonner congé (منح إجازة) أو المغنى، (رَغب)، وذلك لأنّهم يرجمون أساساً إلى المعنى. والمعنى وحده لا يكفي، لأن المحدود غير واضحة بين الكلمة والمركب. ولا يكفي أن يوجد فرق في المعنى، لأن ثمّة فرقاً في الوظيفة، وإلا فما الفرق بين chemin de fer (بطاطا) و pomme de terre والموسكة حديد) والموسكة والمؤرف (بطاطا) و de Normandie (مثنيزل) و maisonnette (مثنيزل) و المقومة والمؤرف المؤرف المؤ

BLOOMFIELD (L.), Le langage., p. 213. 1

MITTERAND (H.), Le mot français, p. 49. 2

BLOOMFIELD (L.), Le langage.,p. 214. 3

وإذا كانت هذه الخصائص المعنوية غير كافية، فلا بد من إيجاد خصائص أخرى للتمييز بين الكلمات المركبة والمركبات. من هذه الخصائص الصُوتية أو الخطّية، إمكانية التّعامل مع الكلمة المركبة باعتبارها كتلة واحدة، لا انفصام بين عراها. ومن ذلك مثلاً في الفرنسيّة كلمة gendarmes (رجال الدّرك) في الجمع وهي لا تتغيّر فيها كلمة gen، فلا تجمع ولا تتصرُف. ونفس الشّيء يقال بالنّسبة إلى كلمة vinaigre (خلّ) التي تُعَدُّ صفة وموصوفاً في الأصل، وقد أصبحت كلمة واحدة ملتحمة لا تقسّم إلاّ إلى مقاطع أو صواتم لا معنى لها1. ولعلّ من هذه الخصائص أيضاً النّبر بالنسبة إلى الألسن المنبورة، إذ هو يساعد على التمييز بين الكلمة المركّبة والمركّب. وذلك بإهمال نبر الكلمة الثّانية في بعض الأمثلة الإنقليزيّة من قبيل gentleman (رجل طيّب) وfrenchman (رجل فرنسيّ)، أو إهمال نبر العنصر الأوّل من الكلمة في بعض الأمثلة الأخرى من قبيلً without (بدون) أو upon (فوق). ويرى بلومفيلد أنَّ في كلِّ الحالات التي يخفَّف فيها النَّبر بالنَّسبة إلى عنصر من عناصر المركب لا محيد لنا من استخلاص أن هذا المركب ما هو في الحقيقة إلا كلمة مركبة. فـ ice-cream (كريمة مثلَّجة) كلمة مركبة ولكن cream مركب بالرَّفم من عدم وجود اختلاف في المعنى2.

ومن هذه الخصائص أيضاً الخصائص الصّرفيّة وهي على صلة وثيقة بخصائص الكلمة المركبة الوظيفيّة. ويظهر هذا في التحام الجذوع أو الجذور باللّواصق، ممّا يجعل الكلمة المركبة كلمة تقوم بدورها في الملفوظ بدون أيّ التباس كالكلمة المفردة بالضّبط. ولا يقوم أحد مكوّناتها بما يقوم به في السّابق عندما كان معزولاً. فكلمة bonhomme (رجل طيّب) في الفرنسيّة على سبيل المثال لا تفيد فيها bon المفاضلة، كما لا تتبع الصّفات النّظام الدّارج الذي يعرفه اللّسان الفرنسيّ في الحالات العامّة، وذلك من قبيل blanc-bec (غرّ) أو يعرفه اللّسان الفرنسيّ في الحالات العامّة، وذلك من قبيل rouge-gorge (أبو الحنّاء) لأنّ من عادة الصّفة في اللّسان الفرنسيّ أن ترد بعد الموصوف.

MITTERAND (H.), Le mot français,. 49. 1

BLOOMFIELD (L.), Le langage.,p. 214. 2

MITTERAND (H.), Le mot français, p. 50. 3

بناء على ذلك فإن الكلمات المركبة تقوم بدور وظيفي في مستوى التركيب بالفيّبط كالكلمات المغردة، ف pomme de terre (بطاطا) في الفرنسيّة في حالة توزيعها تشبه كلمة carotte (جـزر) مـثلاً، ولا تقبل terre فيها التصريف أو أن تلحقها صفة أو غير ذلك، كما لا تقبل كلمة chaise-longue (كرسيّ مطروح) إقحام أيّ عنصر آخر جديد كأن نقول chaise-plus-longue مثلاً. ويكون التّعامل بالتّالي مع هذه الكلمات المركبة كتعاملنا مع الكلمات المركبة المنتقة.

ومن الملاحظ أنّ الكلمات المركبة تتوزّع إلى أسماء مركبة وأفصال مركبة وصفات مركبة وظروف مركبة إلخ..، وذلك من قبيل اسم + اسم مشل chou fleur (تُشْبيط)، واسم + حرف + اسم مثل chemin de fer (سكة حديد)، واسم + صفة مثل cerf-volant (عفريت ورق) وصفة + اسم مثل cerf-volant (مشجب معاطف)، وفعل + فعل (حفيد)، وقعل + اسم مثل porte-manteau (مشجب معاطف)، وفعل + فعل مثل savoir-faire (يقدر) وصفة + صفة مثل sourd muet (صمّ بكم).

ويتساءل بعض اللسانيين بشأن الكلمة المركبة أهي أقرب إلى الجملة أم الكلمة البسيطة، وهل لها خصائص الوحدة الأولى أم خصائص الوحدة الثانية؟ والحق أن الكلمة المركبة تقترب أكثر أو تبتعد من هذه أو تلك تبعناً الثانية؟ والحق أن الكلمة المركبة من قبيل mannesalter (العمر الرّجوليّ) في الغشان الألماني شبيهة جدًا بالجملة des mannesalter (عمر الإنسان)، ومن اللسانيين من يطلق على هذه الكلمات التركيبية mots syntaxiques وإن كان مدلول الكلمة المركبة في الكثير من الحالات هو مدلول الكلمة المفردة، وإن كان مدلول الكلمة المركبة في الكثير من الحالات هو مدلول الكلمة المفردة، كان نقول blackbird في الإنقليزيّلة أو blackbird في الإنقليزيّلة أو رائد الفضاء في العربيّلة، فإنّه في بعض الحالات يعبّر عن مجموعة من الالالات هي عبارة عن جملة تامّة وذلك من قبيل: peuple (ملك يلتهم شعبه).

<sup>1</sup> كل هذه الكلمات وردت في كتاب ميتيران الذكور. هـذا وتجـدر الإشـارة إلى أن الصـرف إلى المسـرف إلى المسـرف إلى المسـرف إلى micro إمسـنج) وmicro إدائب الكلمات المكترلة، وذلك من قبيل (دراجة نارية) (photo) (صورة) وغيرها. كما يهتم بغواتح الكلمات eles sigles من قبيل SNCF وUSA وغيرها. وكل هذه الكلمات مجتمعة تمثل رصيد الأمة اللساني أي ما يعرف بالمجم.

ROSETTI (A.), Le mot, esquisse d'une théorie, p. 21. 2

إنَّ وصف وتصنيف الكلمات المركبة في لسان ما، كما يبرى بلومفيلد، خاضع للخصائص اللسانية في هذا اللسان أو ذاك. صحيح أنَّ الكثير من الكلمات المركبة في الكثير من الألسن متشابهة، لكنّ كثيراً من المظاهر المتعلقة بالكلمة تبقى خاصة بكلّ لسان على حدة، مما يجعل بناء نمط موحّد يشمل جميع الألسن أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً. إلا أنَّ ما يمكن استخلاصه بصفة عامة هو أنَّ هذه الكلمات المركبة إمّا أنّها تتوافق والبنية التُركيبيّة للمركبات أو لا تتوافق، وذلك تبعاً للحالات المختلفة في الألسنة المختلفة.

# 6. طبيعة الكلمة التّركيبيّة

في نطاق تحليل بنية الكلمة يحلّل بلومفيلد كلّ كلمة إلى مكوّناتها المباشرة. وعليه فهو لا يعتبر كلمة إنقليزيّة مشل gentlemanly (بشكل مهذّب) كلمة مركّبة، وإنّما يعتبرها كلمة ثانويّة مشتقّة، إذ هي تتكوّن من صغم متّصل لاا-، ومن الصّيغة الأساسيّة gentleman، وهذه الصّيغة الأساسيّة في حدّ ذاتها كلمة مركّبة. ونفس الشّيء يقال بالنسبة إلى door-knobs (مقابض الأبواب)، فهي ليست كلمة مركّبة وإنّما كلمة مشتقّة قياسيّاً، إذ هي تتكوّن من صيغم متّصل /2-/، ومن الكلمة الأصليّة المركّبة المركّبة أصرة متصل أيدار، ومن الكلمة الأصليّة المركّبة المركّبة

وجدير بالملاحظة أنّ الكلمة وفق هذه التّحليل تعتبر صيغ - كلمات. وتمثّل الكلمات بهذا المعنى سلاسل تتكوّن من صيغم أو عدّة صياغم. والصّيغم، كما تقدّم، هو أصغرُ الوحدات الدّالة التي لا تتكوّن من وحدة أخرى أقلّ منها. على هذا الأساس حاولت البلومفيلديّة أن تطبّق على بنية الكلمة الصّرفيّة ما يمكن تطبيقه في التّركيب. فكلمة عن unfriendliness (لا صداقة) تتكوّن من أربعة صياغم متعلة، وهي صياغم تلحق الكلمة أو تعتبر صيغماً حرّاً، تعتبر البقيّة صياغم متّصلة، وهي صياغم تلحق الكلمة أو تسبقها. وتُعبّر البلومفيلديّة عن هذه الطبيعة السّلسليّة للسّان الإنقليـزيّ بالتّمثيل لها صوريّاً بالكيفيّة التّالية: [un-friend-ly]-ness].

وبناء على هذا إنَّ المكوّنات المباشرة للكلمة unfriendliness هي المياثن المكوّنات المباشرة لـ friendy هي ness) وأنَّ المكوّنات المباشرة لـ friendy هي friendy و

BLOOMFIELD (L.), *Le langage.*, p. 158. 1 2 ليونز، اللَّغة وعلم اللَّغة، ص: 168

يمكن لهذا التّحليل أن يذهب إلى أكثر من هذا، إذا ما تعلق الأمر بالوحدات الصّغرى الدّالَة. ولا ننسى أنّ هذا التّحليل التّوزيعيّ ينطبق بشكل واضح على الأُلسن السّلسليّة، ولا ينطبق بالضّرورة على ألسن أخرى من طبيعة أخرى، بالرّغم من بعض المحاولات التي سنراها لاحقاً، وهذه الطّريقة هي ما يحاول النّوليديّ أن يتبنّاه في ما بعد.

ويعالج شومسكي في هذا الإطار، باعتباره المؤسّس للنّحو التّوليديّ التّحويليّ، كلّ المسئل الصّوتميّة والصّرفيّة بل الدّلاليّة أيضاً في إطار المسائل النّحوية أو التّركيبيّة، وهو يقترح بالنّسبة إلى كلّ لسان مميّن نحواً خاصًّا une grammaire particulière. والنّحو الخاصُ هو نسق من القواعد يضبطه النّسانيّ تمثّل النّحو الذّهنيّ الموجود في ذهن المتكلّم. ويميّز شومسكي في ما يخص القواعد الصّوتميّة التي يقضي تطبيقها إلى بنى الجمل السّطحيّة بين نوعين من القواعد:

- النوع الأول وينطبق انطباقاً حراً على كل المركبات بأنواعها المختلفة.
  - والنّوع الثّاني وينطبق على الكلمات وحدها.

وهذا يفترض بطبيعة الحال أنّ البنية السُطحيّة للجمل قابلة للتُقسيم إلى متواليات من الكلمات. وحتّى نتمكّن من تقسيم هذه المتواليات إلى كلمات لا بدّ من افتراض جملة من المقولات النّحويّة تتمثّل أساساً في الاسم والفعل والصّفة. وكلّ مقولة من هذه المقولات قابلة للحصر بقبولها في بدايتها كما في نهايتها للحاجز الذي يرمز له ب# ". وبناء عليه يعرف شومسكي الكلمة باعتبارها متتالية تتكوّن من مشكّل formant أو أكثر متضمّنة في السّياق التّالي: # ـ # " ولا تتضمّن هي بدورها أيّ توارد ل # #.

وكلّ كلمة ، أو بالأحرى كلّ مشكّل فضلاً عن انتمائه إلى إحدى المقولات النّحويّة ، يشغل وظيفة نحويّة ويتمتّع بخصائص دلاليّة من قبيل [+ حيً] أو [- حيً] أو [+ مذكّر] أو [+ مؤنّت] إلن.. ، وبطبيعة الحال تنتمي كلّ كلمة في هذه الحالة إلى العجم الذي ينتمي إلى المكوّن التّركيبيّ. فيتم تحليل الجملة إلى مركّبات ، ويتمّ تحليل المركّبات إلى كلمات أو مشكّلات ، كما يتمّ تحليل الكلمات إلى مشكّلات تفصل بينها حواجز من هذا القبيل + أو من هذا القبيل #.

CHOMSKY & HALLE, Principes de phonologie générative, p. 41. 1

ويرى شومسكي أنّ هذا الحدّ # يقوم بدور مهمُ في تحديد مفهوم الكلمة، خاصّة بالنّسبة إلى الجانب الصّوتميّ، ويصبح التّعامل مع كلمات إنقليزيّـة من قبيـل differing (مـا وراه اللّغـة) establishments (تأسيس) على النّحو التّالي:

ومن الجدير بالملاحظة أنّ هذه الكلمات قسّمت بالكيفيّة المقدّمة باعتبار الكلمة الأولى فعلاً وهي تتضمّن فعلاً أيضاً differ (اختلف)، والكلمة الثّانية اسماً وهي تتضمّن اسماً أيضاً langage (لغنة)، والكلمة الثّالثة اسماً ولكنّها تتضمّن فعلاً establish (وَضَعَ). وإذا كان الحاجز # يفصل بين المسكّلات المّحويّة والمشكّلات المّجميّة، فإنّ الحاجز القويّ # # يحدّ كلّ كلمة من هذه الكلمات. من الملاحظ أنّ شومسكي لم يقسّم هذه الكلمات تبعاً للحواجز المشار إليها فقط، وإنّها استعمل الأقواس المعقوفة أيضاً، واستعمل رموزاً ترمز إلى المقولات النّحويّة من قبيل N (اسم) وV (فعل) وA (صفة) وD (تعريف) وP (حرف معنى préposition إلخ..

ويعتبر شومسكي أنّ بنية الجملة السُطحيّة، وقياساً عليها بنية الكلمة ما هي إلاّ تتالي مجموعة من العناصر، كلّ واحد منها عبارة عـن مكوّن صن مكوّنات الجملة أو الكلمة. وكـلّ مكوّن قابل لتطبيق مجموعة مـن القواعـد تختلف تبعاً لاختلاف الألسن. وهو يعتبر هذه الخاصّية خاصّية كلّيّة تشمل كلّ الألسن، وإن انفرد كلّ لسان بقواعد خاصّة به وببنيته 2.

وميزة النّحو التّوليديّ أنّه لا ينظر إلى المسائل اللّسانيّة بعزل بعضها عن بعض، أو بالنّطر في المستويات المختلفة كلاً على حدة، وإنّما هو ينظر إلى الكلمة في نطاق الجملة، وينظر إلى الصّوتيّات والصّرفيّات في نطاق التركيب، وينظر إلى التّركيب في صلته المتينة بالمجم والدّلالة. والكلمة في هذا الصّدد تتميّز بخصائصها الصّوتيّة والصّرفيّة والتّركيبيّة والدّلاليّة وحتّى التّداوليّة. وتتحكّم في هذه الكلمة جملة القواعد النّحويّة المختلفة، وهي تحاول أن تصل

CHOMSKY & HALLE, Principes de phonologie générative, p. 223. 1

Ibid., p. 226. 2

في خاتمة المطاف بين شيئين أساسيّين هما الصّوت والمعنى. وكلّ الملومات المتعلّقة بالكلمة ترجع إلى ما يسمّى بقدرة المتكلّم المستمع المتعلّقة بلسانه الأمّ أ.

وفي إطار النّحو التّوليديّ وفي إطار المعجم الوظيفيّ تحديداً، يقترح الفاسي الفهري تصوّراً لنموذج عامّ يتمّ من خلاله رصد بناء الكلمة العربيّـة. واختار الفهري لهذا التّصوّر بنية الفعل التي تعكس الكثير من خصائص الجملة، ممّا يجعله يوظفُ بعض القواعد التّركيبيّة في دراسة بنية الكلمة<sup>2</sup>.

ويلاحظ الفهري أنَّ النَّظريّة الصَّرفيّة تقوم على شلاث مجموعات من الذّوات الصَّرفيّة ضروريّة لقيام هذه النَّظريّة، وهي:

1. مجموعة من الدُّوات هي الجدُّور والجدُّوع واللَّواصق.

2. مجموعة من القواعد التّأليفيّة بين هذه الموضوعات.

3. مجموعة من الرَّموز من قبيل [- س] أو [+ ف] أو ما شابهها.

ودافع الفهري عن طبيعة الكلمة العربيّة باعتبار أنّ نسقها الصّرقيّ غير سلسليّ، واستدلّ على ذلك بظاهرة جمع التّكسير وانكسار بنية المفرد في هذا الجمع، وغياب وجود الصّواعت أو الحركات الملحقة خطيّاً. كما استدلّ على هذا ببناء الزّمن في الفعل، فهو ليس لواصق تلحق بالكلمة، وإنّما بنية الفعل نفسها تتضمّن الزّمن، كما تتضمّن الجهمة l'aspect والبحب ovix والوجمه أيضاً. فالفعل ددخل، مثلاً هو عبارة عن فعل متصرّف دالّ على الزّمن الماضي والبناء للمعلوم، والدخل، يدلّ على الحاضر أو المستقبل والبناء للمعلوم أيضاً.

ولدراسة بنية الكلمة العربيَّة يتبنَّى الفاسي الفهـري وجهـة النَّظـر التِّركيبيَّة القائلة بعدم وجود مكوِّن صرفيٍّ مستقلُ عن التَّركيب. وبنية الكلمة في جوهرها بنية تركيبيَّة تخضع للمبادئ التَّركيبيَّة بوجه عامٌ<sup>8</sup>.

ولإثبات سلامة وجهة النظر القائلة بالطّبيعة السّلسليّة للكلمة العربيّة، يأخذ المثال التّالي من ضمن أمثلة أخرى: «سيضربونه، وبرى في هذه الكلمة باعتبار التّركيب جملة أيضاً. وهذا بطبيعة الحال يسهّل له مهمّة تطبيـق

CHOMSKY & HALLE, Principes de phonologie générative, p. 244. 1

<sup>2</sup> الغاسي الفهري، البغاء الموازي، ص: 37.

<sup>3</sup> الرجع نفسه، ص ص: 38-41.

القواعد النّحوية على بينة صرفية. وهذه الكلمة مثل غيرها من الكلمات الشابهة قابلة للتّحليل أو التّغكيك، ويستفاد من هذه الكلمة ما يستفاد عادةً من الجملة. فوالسّينه تبدلً على الرّمن المستقبل، والضّمة الطّويلة وواو الجماعة و تدلّ على الفاعل الجمع المذكّر الغائب وهمه ووالنّون و تدلّ على الوجه البياني أو التّبييني mode indicatif ووالهاء ضمير المفعول. وأمّا عيضرب] فهي تدلّ على جذر الكلمة مقروناً ببناء جهي هو البناء للمعلوم. ويلاحظ الفهري أنّ هذه العناصر كلّها هي عناصر سلسليّة تراكميّة، باستثناء العناصر المكوّنة لديضرب المتضمّنة للزّمن والجهة والبناء، فهي عناصر غير سلسليّة. وعليه فهو يسلّم بأنّ بنية الكلمة العربيّة يجب أن تكون مقوّسة، غير أنّ هذا التّقويس ليس تقويساً تأمّاً، وإنّما هو تقويس جزئيّ أ.

ويدافع الفهري في تحليله للكلمة العربيّة عن الموقف التّركيبيّ القويّ. وبناء عليه يصل إلى اقتراح نموذج عامّ لتكوين الكلمة العربيّة ، ينطلق فيه من المعجم أي من الجذور (أو الجـنوع) واللواصق، بالإضافة إلى قواعد معجميّة لتكوين الكلمات، ثمّ تطبيق قواعد مقوليّة للوصول إلى البنية العميقة. ثمّ تطبّق قواعد تحويليّة لبلوغ البنية السّطحيّة. تطبّق بعد ذلك قواعد صرفيّة للوصول إلى الصّورة الصّرفيّة. وأخيراً تطبّق قواعد صوتميّة لبلوغ صورة الكلمة المحقّقة الصّوتيّة 2.

فالكلمة الستصغرون، مثلاً من الواضح أنّ أساسها جندر مزيد [س.ت.ص.غ.ر]، وهذا الجذر يتمّ تكوينه في المجم بإضافة لاصقة جعليّة أو سببيّة. ثمّ تلحق الجذر الفعليّ بعد ذلك لواصق تهمّ الزّمن والجهة والبناء والتّطابق بالرّغم من كون بعض اللّواصق تكون مجرّدة.

وفي كلّ هذا دليل على أنّ من خصائص الكلمة العربيّة أنّها سلسليّة في جزء منها، وغير سلسليّة في جزء منها، وغير سلسليّة في جزء آخر، وأنّ الكلمة العربيّة كلمة مقوّسة، وهي بالتّالي تخضع لمبادئ التّركيب في المعجم والنّحو<sup>3</sup>.

إنّ الأفكار التي أثارها الفهري مفيدة ولا شكّ سواء في إطارهـا النّظـريّ المتعلّق بـالنّحو التّوليـديّ وامتداداتـه المختلفـة، أو في إطارهـا التّطبيقـيّ في مـا

<sup>1</sup> القاسي القهري، البناء الموازي، ص: 44.

<sup>2</sup> الرجع نفسه، ص: 89.

<sup>3</sup> الرجع نفسه، ص: 92.

يتعلّق بدراسة بنية الكلمة العربيّة. ولكن إلى أيّ مدى يمكن أن نقبل بالطبيعة السّلسليّة والتراكميّة للكلمة العربيّة، مقتصرين في ذلك على أمثلة دون غيرها من جهة، ومقتصرين على الفعل ومهملين بقيّة الكلمات الأخرى من جههة ثانية. أليس هذا تطويعاً لخلفيّات نظريّة جاهزة قد يكون تطبيقها مغامرة معرفيّة؟

وجهة النظر التركيبية المتعلقة ببنية الكلمة وجدت رواجاً كما ذكرنا في اللّحو التوليدي وخاصة في المجم الوظيفي مثلما نجد ذلك عند CHELIO وسلكارك SELKIRK وغيرهما. ولنتوقف قليلاً لمزيد من التبسّط عند هذه الأخيرة.

ترى سلكارك أنّ التّمثيل التّركيبيّ لا يشمل تمثيل بنية الجملة وحدها، وإنّما يشمل تمثيل بنية الكلمة أيضاً، أو بتعبير آخر البنية الصّرفيّة. ولكن يجب التّمييز والحالة هذه بين نحو الجملة ونحو الكلمة. ويتميّز الأوّل بالعلاقة بين الصّوت والمعنى في مستوى جمل لسان ما، في حين يتميّز التّاني بالعلاقة بين الصّوت والمعنى في مستوى الكلمات. ويتمثّل نحو الكلمة في المكونات التّركيبيّة للكلمة التي تميّز بنية الكلام في اللّسان. ويفسّر المكون الصّوتميّ أبنية الكلمة الصّوتميّ أبنية الكلمة التي تميّز بنية الكلام في اللّسان. ويفسّر المكون الموّنات والقواعد المتوتميّة والمركبات الدّلاليّة. وتختلف أحكام هذه الكوّنات والقواعد المتحدّمة في الجملة الكلوبيّة، وذلك بالرّغم من التّوازن القائم بين الكلمة والجملة في الكثير صن الحالات

ومن أبرز مظاهر نحو الكلمة الوثيق الصَّلة بنحو الجملة:

1. البنية السَّطحيّة للكلمة.

التّمثيل الصّوتميّ الذي يُطلّق عليه مصطلح تمثيل المستوى الصّوتميّ
 الكلمة

التّمثيل الدّلاليّ¹.

ولا يخفى أنَّ سلكارك تستند إلى النَّظريَّة التُولِيديَّة المعيار. فهي تسعى إلى أن تجد الصَّلة الزَّابِطة بين المستوى التُركيبيِّ والمستوى الصَّوتميِّ، في محاولة منها لتأسيس النَّحو القائم على نحو الكلمة ونحو الجملة، وأنَّ

SELKIRK, Phonologie and syntaxe, p. 4. 1

العلاقة التَّركيبيَّة الصَّوتميَّة يجب أن تميَّزهما معاً. وتتمثَّل فرضيَّة سلكارك في اعتبار أنَّ البنية السَّطحيَّة التَّركيبيَّة تتكوَّن من متوالية من الكلمات، وذلك بواسطة التَّمثيلات الصَّرتميَّة في مستوى الكلمات المُفردة 1.

وتوصّلت سلكارك إلى ضبط جملة من القواعد تتعلّق بنحـو بنيـة الكلمـة في اللّسان الإنقليزيّ من قبيل:

ومن الملاحظ أنّ قاعدة مثل القاعدة الأولى تولّد ما يعرف بالأسماء المركّبة من قبيل: living room (بيت الجلوس) eighter bomber (طائرة مقنيلة) school teacher (أستاذ)، وأنّ القاعدة الخامسة تولّد ما يُمرَف بالكلمات المركّبة في اللّسان اليونانيّ. وأمّا القواعد المتبقّية من قبيل الثانية والثّالثة والسّادسة والسّابعة فهي تتعلّق بإضافة لاصقة إلى اسم أو إلى جذع، وتتمثّل اللاصقة خاصة في السّوابق واللواحق?

وتقسم سلكارك اللواصق عموماً إلى قسمين:

قسم يتعلق بفصيلة الجذوع.

وقسم يتعلّق بالكلمات، ويكون معها كلمات جديدة<sup>3</sup>.

وترى سلكارك أنّ الكلمات المركّبة في اللّسان الإنقليزيّ بإمكانها أن تتضمّن الاسم المركّب والفعل المركّب والصّفة المركّبة. ويتضمّن الاسم المركّب اسماً مسبوقاً باسم أو صفة أو فعل أو حمرف. وتتضمّن الصّفة المركّبة صفة مسبوقة باسم أو صفة أو حمرف. ولا يتضمّن الفعل المركّب إلاّ فعلاً مسبوقاً بحرف. ويمكن التّعثيل لكلّ هذا بالشكل التّالي:

SELKIRK, Phonologie and syntaxe, pp. 8-9. 1

Ibid., p. 76. 2

Ibid., p. 100. 3

1, الاسم → اسم + اسم. من نحو hubcap (مزوّق). من نحو highs chool (معهد أعلي). الاسم ---> صفة + اسم. من نحو uptown (خارج المدينة). الاسم ---> حرف + اسم. الاسم ---> قعل + اسم. من نحو swear-word (كُلمة نابية). 2, الصّفة --- اسم + صفة. من نحو headstrong (عنيد). الصَفة --- صفة + صفة. من نحو white-hot (استثار). الصّفة --- حرف + صفة. من نحو ingrown (متجذّر). من نحو autlive (يعيش) أ. 3. القعل → حرف + فعل.

وممًا تجدر الإشارة إليه انطلاقاً من هذه القواعد غياب الأفعال التي تتكون من فعل + صفة ، وندرة 
تتكون من فعل + فعل ، وغياب الصفات التي تتكون من فعل + صفة ، وندرة 
الأفعال التي تتكون من اسم + فعل من نحو mass-produce (إنتاج)، وصفة 
+ فعل من قبيل dry-clean (غسيل جافة). وهذا خاصّ باللسان الإنقليزيّ. 
ولا يعني أنّ هذه الحالات غير موجودة في بعض الألسن الأخرى، وذلك من 
قبيل الفعل المتكون من فعل + اسم في الفيتناميّة والصّينيّة والفعل المتكون من

اسم + فعل في بعض الألسن الأمريكيّة الهنديّة كالايروكوا<sup>2</sup>.

إنّ هذه الكلمات المركبّة بإمكانها أن تتركّب من جديد لتعطي كلمات مضاعفة التّركيب. وكما تلاحظ أيضاً أنّ كلّ هذه الكلمات المركبّة يمكن الحصول عليها بتطبيق قواعد إعادة كتابة réécriture من قبيل س حسى عسه يمكن تعويضها باسم أو فعل أو صفة ، ووعه يمكن تعويضها باسم أو فعل أو صفة ، ووعه يمكن تعويضها باسم أو فعل أو صفة أو حرف. وهذه القواعد تخصّ نظام بنية الكلمة ، من دون أن

تكون مشروطة بسياقات معيّنة، أي هي تطبّق في سياقات حررة. وتختزل سلكارك هذه القواعد في الشّكل التّالي<sup>3</sup>:

$$N \rightarrow \left\{ \begin{array}{c} N \\ A \\ V \\ P \end{array} \right\} \quad N$$

SELKIRK, The syntaxe of words, pp. 14-15. 1

Ibid., pp. 16-18. 2

Ibid., p. 16. 3

$$A \rightarrow \left\{ \begin{array}{c} N \\ A \\ P \end{array} \right\} A$$

#### $V \rightarrow PV$

#### 7.استقلالية الكلمة

إنّ الاستقلاليّة لتعدّ من الخصائص الصرفيّة التي يمكن أن نعتمد عليها في تحديد بنية الكلمة. ولقد سبق أن اعتبر بلومفيلد أنّ الكلمة هي أصغر وحدة مستقلّة. وهذا التّعريف قائم عنده على التّعييز بين الصّياغم الحررة والصّياغم المتّصلة. وبهذا المعنى يصبح كلّ صيغم حرر لا يتضمّن صيغماً حرزاً آخر هو كلمة. ويرى ليونز في ما يتعلّق بأطروحات بلومفيلد وتعريفه المذكور، أنّ هذا التّعريف لا يمسّ إلا الكلمة الصّوتميّة، ويهمل الكلمة النّحويّة. ومن عيوب هذا التّعريف أيضاً، وجود بعض الصّياغم التي تفلت من قبضته، ومن ذلك أداة التّعريف في اللّسان الفرنسيّ مثلاً: عا، إذ من النّادر إن لم يكن من الستحيل أن نجد هذه الأداة مفردة في التّواصل الطّبيعيّ بين الأفواد. غير أنّه قياساً على الله اداة التّنكير التي بإمكانها أن تجيء مستقلّة، يمكن اعتبار العلم مستقلة أيضاً، لأنّها قابلة للتّوزيع مع الله.

ويرى أولمان من ناحيته أنّ استقلاليّة الكلمة، وإن اعتبرت خصيصة من خصائص الكلمة تواجهها بعض المشكلات. ومن هذه المشكلات أو من أهمّها ما يتّصل بكيان الكلمات المتصرّفة. ويعتبر أولمان مثلما يعتبر المجميّون أنّ كلمات إنقليزيّة من قبيل give (الفعل أعْطَى) gives (يُعطي) وgives (يُعطي) gave (أعْطِى) gaves (يعطي يعتبر أنّ الأعطي) وave (أعْطِى) gaves (أعطى في الماضي) صيغ لكلمة واحدة، في حين يعتبر أنّ الكلمتين المشتقتين الفساقة (وعيم) مثلاً هما كلمتان مستقلتان. وتبريره لهذا أنّ السّوابق أو اللواحق من شأنها أن تغيّر معنى الكلمة، في الوقت الذي "تقتصر فيه عناصر التّصريف على تعديل الوظائف الكلمة، في الوقت الذي "تقتصر فيه عناصر التّصريف على تعديل الوظائف المتحويّة"، كأن نبيّن إن كان الاسم في حالة الإفراد أو الجمع، وإن كان الفعل في الزّمن الماضي أو الحاضر أو غيره. ويرى أولمان أنّ أفراد كلّ مجموعة

LYONS, Linguistique générale, pp. 154-155. 1

<sup>2</sup> أولان، دور الكلمة في اللُّغة، ص: 57.

من هذه المجموعات تربطها صلات قوية، تُعامَل فيها كلّ سلسلة على أنها وحدة عضوية كاملة. إلا أن ثمّة بعض المجموعات التي لا تتكون من عناصرها من أصل واحد، وإنّما تتكون من أصلين اثنين أو أكثر. من ذلك 80 (الفعل ذهّب) وbetter (دُهّب في الماضي) أو good (جيّد) وbetter (أحسن). وهذه نماذج متداخلة لا نجدها في اللّسان الإنقليزيّ وحده، وإنّما نجدها في اللّمان الإنقليزيّ وحده، وإنّما نجدها في واحدة، بالزّغم من الخصائص الصرفيّة والنّحويّة التي تعيّزها، وبالرّغم من كونها تكوّن في ما بينها مجموعة واحدة.

ومن المشكلات التي تهدد استقلالية الكلمة أيضاً طبيعة الكلمات الثنائية، باعتبار أنّ الكلمات تنقسم إلى كلمات تامّة وأخرى ناقصة أو أدوات مثل حروف العطف والضّمائر وأسماء الإشارة وأدوات التّعريف وغيرها. وإذا كانت الكلمات الثّامة تتمتّع بالاستقلاليّة أكبر، وتتمتّع بمضمون أغنى، فإنّ الكلمات الأدوات لا تتمتّع بهذا القدر من الاستقلاليّة، كما لا تتمتّع بمعان وأضحة ملازمة لها. وهي في الحقيقة لا تعدو أن تكون وسائل تعبير وربط للعلاقات الداخليّة بين أجزاء الجملة. وتكافئ هذه الأدوات في الألسن التي يكثر فيها استعمالها النّماذج التّصريفيّة في الألسن العروفة بنُظْمِهَا التّصريفيّة يكل الاشتقاقيّة الغنيّة. وتبعاً لهذا فإنّ اللسائين الإنقليزيّ والفرنسيّ مثلاً يعتمدان على الأدوات بدرجة أكبر مما هو موجود في اللاتينيّة أو الألمائيّة. وكمثال على ذلك غياب الضّمائر المنفصلة في هذين اللّسائين الأخرين، في ما يتعلّق نتصريف الأفعال<sup>2</sup>. وما الأدوات حسب أولمان إلاّ حالات وسطى بين الكلمات الثّمة واللّواصق.

ونفس هذه الخاصية الصرفية أي الاستقلالية نجدها عند ملشوك في ما يتعلّق بالكلمة-الصّيفة، إذ يعتبر هذا الأخير أنّ هذه الوحدة تتمتّع بقدر من الاستقلاليّة، أي أنّ لها كياناً مستقلاً في تقدير المتكلّم المستعع، فهي قابلة للعزل، ويمكن أن تكوّن بعفردها ملفوظاً قائم الذّات. وخاصّية الكلمة-الصّيفة المذكورة تقيم حداً فاصلاً بين هذه الأخيرة وأجزائها، لأنّ الأجزاء لا تتمتّع بنفس الاستقلالية التي تتمتّع بها الكلمة-الصّيفة ذاتها. ويـرى ملشوك بصفة

أولمان، دور الكلمة في اللّغة، من: 58.
 المرجم نفسه، والصّفحة نفسها.

عامة أن الكلمة الصيّغة دليل معقد مركّب من مجموعة من الدّلائل الأساسيّة كالصّيغة القادرة على أن تكون كالصّيغة (القادرة على أن تكون ملفوظاً قائم الـذّات) المركّبات أو الجميلة أو الجملة التي يمكن أن تؤسّس بدورها ملفوظاً أكبر. وعليه فإنّ الكلمة الصّيغة تُعدّ جزءاً من ملفوظ أكثر تعقيداً أ.

وجدير بالملاحظة أنّ خاصّية الاستقلاليّة المذكورة لا تحدّد بصورة جيّدة بنية الكلمة، لا في اللّسان الواحد ولا في الألسن المختلفة، ممّا يـوحي بالاختلاف بين أبنية الألسن، وبالاختلاف في بنية الكلمة المفردة. وبالتّالي فإنّ الاستقلاليّة، وإن أمكن أن تساهم في تحديد الكلمة في بمـض الألسن، لا يمكن الاعتماد عليها في تحديد الكلمة بوجه عامّ.

#### 8. سلامة بنية الكلمة

بالإضافة إلى الخصائص المسرفية السّابقة، تنضاف خاصّية أخرى يمكن أن نعبّر عنها بسلامة بنية الكلمة، ويطلق عليها اللّسانيّون الاندماج. والاندماج هو إقحام عنصر في صلب الكلمة، وهو حسب كرامسكي يختلف تبعاً لاختلاف الألسن. وأعلى درجة من الاندماج عنده هي استحالة اندماج أيّ عنصر في الكلمة. وقد نجد مبالغة لهذا الإدماج عند بعض اللّسانيّين كما هـو الشّان عند فاشاك VACHEK في دراسته لنظامي اللّسانين التّشيكيّ والإنقليزيّ.

ويرى فاشاك أنَّ الاندماج في اللّسان اللاتينيّ والرّوسيّ والتّشيكيّ يمتبر كبيراً إلى الحدّ الذي لا يمكن فيه الفصل بين مكوّنات الكلمة بأيّ عنصر خارجيّ عن عناصر الكلمة. وفي المقابل إنّ اندماج عنصر في الكلمات الفرنسيّة أو الإنقيزيّة، وإن كان ضغيلاً فهو وارد. وإذا ما وقع الفصل في اللّسان التّشيكيّ بين مكوّنات الكلمة، فهو يتمّ باندماج صيغم صرفيّ لا محالة. وفي هذه الحالة لا نتحصّل على كلمتين مختلفتين، وإنّما نتحصّل على كلمة جديدة، معناها وثيق الصّلة بالكلمة الأولى، وذلك من قبيل:

MEL'ČUK (I.), cours de morphologie générale. p. 169. 1 KRAMSKY, The word, p. 38. 2

zpîvám (أغنيّ) Zpîrávám (من عادتي أن أغنّي)

وعلى هذا الأساس يميل فاشاك إلى الاعتقاد بأنَّ الكلمة الإنقليزيّة أكثر صلابة من الكلمة التَّشيكيّة بالرَّغم من كونها قابلة للتّوسعة بفضل اللواصق، وعلى وجه التّحديد باللّواحق والسّوابق. ومن هنا تعتبر الكلمة الإنقليزيّة شديدة الكثافة لامتناعها عن قبول أيّ عنصر خارجيّ في صلب بنيتها أُ.

ويـرى كرامسكي أنّ هذه الدّرجة من الاندماج الموجـودة في اللّسان التّشيكيّ يمكننا أن نجـدها في الفارسيّة المعاصرة، وذلك في الصّـيغ المتعدّية cautives (فهم) بإقحام الصّيغم عن قبيل fahmādan (فهم) وfahmādan (فهم) بإقحام الصّيغم an وفض الشّيء يقال بالنّسبة إلى اللّسان التّركيّ، وذلك باندماج جملة من الدّراخل infixes بين الجذور واللاّحقة من قبيل:

في المنزل. ev - ler - de في المنازل. ev - ler - im - de في منزلي. ev - ler - imiz - de

ويصبح اندماج عنصر في الكلمة من خارجها في لسان ما وارداً، من ذلك عندما تصبح صيغتا الكلمة تعبّران عن نفس الوظيفة الصّرفيّة التّأليفيّـة والتّحليليّة. من نحو ما نجده في التّركيّـة من قبيل açtim (أنا جائم) إلى جانب açidim (بنفس المعنى). ويلاحظ كرامسكي وجود بعض المناصر في اللّسان التّركيّ مثل içim (لأجل) أو أا (مع) يمكن أن تقوم بدور سواء كانت مستقلة أو مندمجة في الكلمة. هذا علاوة على ما يلحقها من التّوافق الصّوتيّ.

إِنْ أَيَّ عنصر مندمج في صلب الكلمة يعرف عادةً بالدّواخل، والدّواخل هي إحدى اللّواصق التي تنضاف إلى الكلمة لتصوّر من معناها أو لتزيدها معنى، فتعطي كلمات جديدة قائمة على التّوليد والاشتقاق. غير أنّ الدّواخل بصفة عامّة تعتبر أقلّ اطرّاداً من السّوابق واللّواحق. ومِن الألسن التي تعرف هذه الدّواخل بالإضافة إلى الألسن الذكورة اللّسان اللاّتينيّ، فإدخال الصّامت

KRAMSKY, The word, p. 39. 1

Ibid. p. 39. 2

الخيشوميّ ana في جـنع الكلمـة afrag - يعطي الفعـل franger (يكسّر)، وإدخال نفس الصّامت مع الجذر «- gigg يعطى الفعل jungo (يربط) .

ويعرض قليزن أمثلة من الدّواخل في اللّسان الفيليّينيّ إذ يقول أهل هذا اللّسان gulay بمعني الخضروات الخضراء، ويقولون ginulay بمعنى الأزرق المخضرّه، والظاهر أنّ هذه الكلمة الأخيرة تمّ الحصول عليها من الكلمة السّابقة، وذلك بحشو الصّيغم ain، في صلبها2.

وكما تعرف العربيّة أيضاً هذا الإقحام في الكثير من الأفصال أو الأسماء المتصرّفة، مثلما نجد ذلك في جمع التّكسير من قبيل «كلب» ووكلاب»، ومن المصادر من قبيل «كلب» و«كلّبيّب»، المصادر من قبيل «دخل» وودخول»، ومن قبيل النّصغير «كلب» و«كلّبيّب»، وفي الأفعال المزيدة مشل «كسّر» و«قاتـل» و«اقتتـل»، كما نجـده في المزيدات بصورة عامّة من قبيل «خاتم» و«سعيد» و«عجوز» وغيرها.

وبناء عليه فإنّ الاندماج لا يختلف من لسان إلى آخر فحسب، ولكنّه قد يختلف في اللّسان الواحد أيضاً. ومن هنا لا يعتبر الاندماج أو سلامة بنية الكلمة من العناصر الأساسيّة المؤثّرة أو الفاعلة في البنية الصّوتميّة وحدها، وإنّما من العناصر المؤثّرة في البنية الصّرفيّة والتّركيبيّة أيضاً، ويعتبر هذا من أهكال الألسن النّمطيّة.

### 9. خاصية النقل LE DÉPLACEMENT

من خصائص الصرف الميزة للكلمة أيضاً عدم قابليّة عناصرها للنّقل أو للتّحريك بالتّقديم والتّأخير. والكلمة كما هو معلوم اثتلاف جملة من الصّياغم، ولكنّها تختلف في بنيتها عن بنية الجملة التي تتمتّع عناصرها أي الكلمات بحرّية التّنقّل، كما تقبل دمج عناصر جديدة وسطها. لو أخذنا المثال الإنقليزيّ التّالى:

الأطفال تجوّلوا ببطه فوق الهضبة) The boys walked slowly up the hill لوجدنا أنّه يتكوّن من عشرة صياغم: لوجدنا أنّه يتكوّن من سبع كلمات فقط، ولكنّه يتكوّن من عشرة صياغم: The - boy - s - walk - ed - slow - ly - up - fhe - hill 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dictionnaire de linguistique, pp. 257-258. 1

GLEASON, Introduction à la linguistique, p. 61. 2

ومن الملاحظ أنَّ تغيير بعض هذه العناصر ممكن في حالات، وغير ممكن في حالات أخرى, فأن نقول:

slowly the boys walked up the hill فهذا مقبول، أو أن نقول: up the hill slowly walked the boys فهذا مقبول أيضاً، لكن أن نقول: ...the walked boys فهذا غير مقبول.

من هذا نتبيَّن أنَّ بعض الصَّياغم تكوِّن مجموعات ملتحمة لا يمكن الفصل بينها، كما لا يمكن تحريك عناصرها بالتَّقديم والتَّأخير، إذ من غير المقبول أن نقول s - boy - the أو ed - walk أو ما يشبههما. بطبيعة الحال إنَّ حرّية تحرّك عناصر الجملة، وهو ما سنراه لاحقاً، قد تختلف من لسان إلى آخر. فالألسن الإعرابيّة، كما هو معلوم، تشهد تحركاً أوسع بكثير ممّا تشهده بقيّة الألسن الأخرى. أمّا أن يكون التّحرّك في مستوى الكلمة الوحدة، فهذا ما لم يمكن إثباته، ممّا يجعل الكثير من اللّسانيّين يرون أنَّ الكلمة هي وحدة قابلة للاستقلاليّة، ولا يمكن الفصل بين عناصرها، ولا تحريك هذه العناصر بالتّقديم وبالتّأخير. ويبدو أنّ هذه الخصائص حسب ليونز لا يمكن أخبذ أيّـة خاصّية منها بمعزل عن الخصائص الأخرى. فأداة التّعريف الفرنسيّة le الـتى سبق أن أشرنا إليها غير قابلة للتّقديم أو التّأخير. وإذا ما قارنًا le الفرنسيّة بأدوات التّعريف في ألسن أخرى كالنّرويجيّة والرّومانيّة والبلغاريّة وغيرها، حيث تكون أداة التّعريف فيها عبارة عن لاحقة تلحق الكلمة في آخرها، تصبح le الفرنسيَّة أقرب إلى مفهوم الكلمة مقارنة بأدوات التَّعريف في الألسـن الأخرى المذكورة، إذ أنَّ بين أداة التّعريف والاسم المعرّف يمكن دمج كلمة أو كلمات أخرى من قبيل: le joli petit garçon (الطَّفل الصَّغير الجميل) .

وعليه فإنّ السّؤال يطرح نفسه هل le الفرنسيّة كلمة أم ليست كلمة ، ما دامت لا تنظبق عليها نفس الخصائص التي تنظبق على الكلمات التّامّة؟ وكلّ هذا يدلّ على مدى الاختلاف الحاصل في أقسام الكلمة في اللّسان الواحد، وعلى مدى الاختلاف الحاصل في الظّاهرة الواحدة في الألسين المختلفة.

LYONS, Linguistique générale, p. 157. 1

## 10. بناء الكلمات La formation des mots

من المجالات المهمة التي يهتم بها الصرف في ما يتعلّق ببنية الكلمة ما يعرف ببناء الكلمات بأنّه جملة الإجراءات الكلمات. ويعرّف قاموس اللسانيّات بناء الكلمات بأنّه جملة الإجراءات الصرفيّة أو الصرفيّة التركيبيّة التي تسمح بتكوين وحدات جديدة، انظلاقاً من الصيّاغم المجميّة أ. ويبحث هذا التّخصّص المذكور في ائتلاف الصيّاغم التي تعد مجموعات تركيبيّة لا بدّ من التمييز بينها وبين المركبات الصيّاغم التي تعد مجموعات تركيبيّة لا بدّ من التمييز بينها وبين المركبات الصيّاغم التي الكلمة. ومن هذه الكلمات المركبة القائمة على الإنشاء والتّكوين نـذكر في الفرنسيّة مثلاً: الكلمات المركبة القائمة على الإنشاء والقائم وهذا الضّرب من الأمثلة المذكورة غير أنّ مجال بناء الكلمات لا ينحصر في هذا الضّرب من الأمثلة المذكورة القائمة على الائتلاف أو الإلصاق فحسب، وإنّها يشمل اختزال بعض الكلمات أيضاً من قبيل اوا (طيّة) من اعاده (سيّارة)، والعثمال استقبل) ومن automobili (سيّارة)، إلخ أ...

ويتحقّق بناء الكلمات في أيّامنا هذه باعتباره ائتلاف كلمات أو صياغم حرّة أو متّصلة وجذوع أو بعض عناصر البناء الأخرى التي لا يمكن لها أن تتنقّل بحرّية في مستوى الجملة.

إِنَّ مجال بناء الكلمات بأتم معنى الكلمة، يتعلَق بما يُسمَى بالأقسام المفتوحة خاصة كالأسماء والأفعال والصفات وبعض الظُروف، خلاضاً للأقسام الأخرى أي الأدوات والأسماء المبهمة، وإن لعبت هذه الأدوات دوراً مهماً في هذا البناء.

في مجال بناء الكلمات عن طريق الاشتقاق من قبيل إضافة السّابقية 

ه- ٢٠ في الكلمات الفرنسيّة، لا يدّ من الملاحظة أنَّ هذه السّابقة لا تتلاءم 
وجميع الجذوع، وأنَّ بناء الوحدات المعجميّة الأساسيّة تفرض نمطاً صرفيًا 
معيناً في بناء الكلمات في معجم ما. فهذه السّابقة مثلاً لا تلحق الجذوع الفعليّة 
كلّها. ونفس الشّيء يقال بالنّسبة إلى اللّسان العربيّ فنحن نجد على سبيل 
المثال «كلّم» و«تكلّم، ولكنّها لا نجد «أكلم» أو «انكلم» أو «استكلم».

THIELE (J.), La formation des mots, p. 9. 1

Ibid. p. 9. 2

وبناء عليه إنّ مجال بناء الكلمات ليس مجالاً حرّاً تماماً لأنّ الموانع التي يمكن أن تفرض نفسها، هي موانع صوتميّة أو صرفيّة أو دلاليّـة أو غيرها. وهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يضبط الأحكام اللّسانيّة المتعلّقة ببناء الكلمات في لسان معيّن أو في الألسن المتقاربة أو المختلفة.

والمهمة الأساسية المتعلقة بنظرية بناء الكلمات (إن وجدت)، هي تحليل ووصف بنية الكلمة السطحيّة، وتقسيم هذه الكلمة إلى صياغم وعجامم أو إلى جذوع ولواحق، ومحاولة ضبط القواعد الخاصّة المتعلقة ببناء الكلمات، وبالتّالي ببناء المعجم. ويُعتبّر الكثير من الكلمات في الكثير من الألسن قابلاً للتحليل إلى تتابعات من الصياغم المتصلة حسب قوانين هذا اللّسان أو ذاك. ويعتبر كرامسكي أن الصيغم هو العنصر الأساسيّ في تكوين الكلمات. ويرى بعض اللّسائيين الآخرين أن القاعدة المجميّة بالنّسبة إلى هذه الكلمات المركبة هي الجذر أو القاعدة أو النّواة أو المحور te thème. وتحتلّ هذه القاعدة يمكن أن المجميّة المكانة المركزيّة، وهي الحاملة للنّواة الداللّة. وهذه القاعدة يمكن أن تكون صيغماً أو ائتلاف بعض المسياغم. ومن هنا جاءت تسمية القاعدة الأساسيّة والقاعدة اللبّرة motivée. فالقاعدة الأساسيّة مي التي منها تتكوّن القاعدة المائنويّة مثل national (أضة) والمقامة مثل (وطنيّ أو قوميّ). والقاعدة الثانويّة هي القاعدة المؤلدة عن كلمة سابقة مثل national (وطنيّة أو جنسيّة) من national الخر. . أ.

وكثير من القواعد الأساسية لا تظهر إلا كصياغم متصلة، فهي لا تظهر إلا مع قواعد أضرى أو مع لواصق أخرى مثل «- buvable في buvable (قابل للشرب) و«- sociologie أو logie -» في sociologie (علم الاجتماع) في اللسان الفرنسيّ، أو «- eam» في amo (أحبّ) وamat (يُحبّ) في اللاتينينة. إنّ شروط تحقيق هذه الكلمات المركبة الجديدة تعتبر من أهم المشكلات التي لا تواجمه الصرف وحده، وإنّما تواجمه المعجم أيضاً. صحيح أنّ نمط هذه الكلمات الموجودة، ولكنّ هذا الأمر يتعلّق بشروط أخرى صرفية ومعجمية وشروط خارج لسائية تتعلّق بكلّ لسان على حدة.

إن الخصائص الصرفية المتعلقة بالكلمة ليست بمعزل في الكثير من الحالات عن الخصائص المُوتية من جهة

THIELE (J.), La formation des mots, p. 22. 1

ثانية. بل هي ليست بمعزل عن الخصائص المجميّة والدّلاليّة أيضًا. وكلّ هذا يدلّ على مدى التّداخل الحاصل بين المستويات المختلفة في التّحليل النّسانيّ، وعلى أهمّية الخصائص المختلفة في بلورة هويّة الكلمة وتحديد طبيعتها.

# الفصل السّادس خصائص الكلمة التّركبيئة

"إنّ الكامات كغيرها من بقية الوحدات القابلة للتُحليل هي نتاج خصائص مشتركة ومختلفة. وتوجد بوجه من الوجوه ونواتات هذا الصنف الذي تنسحب عليه كلّ الخصائص، كما توجد وحدات أكثر هامشية لا تصدق عليها إلا بعض هذه الخصائص، وأخرى شاذة تماماً. وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن للخصائص أن تتضارب، ويمكن بالتّالي الانتهاء إلى نتائج مختلفة تبعاً للأهمية التي توليها وعلى التّوالي لهذه الخاصية أو تلك من جملة هذه الخصائص التي لا تقهر".

ROBINS, R. H., Linguistique générale, p. 175.

الوقوف عند الكلمة في حد ذاتها أو عند الصيغم قد لا يغي بالغرض في ما يتعلّق بوظيفة اللّسان. كما لا يتعكّن التّحليل اللسائيّ من السّنفاد مهامّه إذا لم يتعرّض لبقيّة الوحدات اللّسانيّة الأخرى، وخاصة منها الجملة التي تعتبر عند الكثير من اللّسانيّين وحدة التّحليل الأساسيّة. ويرى روزتّي ROSETTI في هذا الصدد أنّ الكلمة بالرغم من المّصيتها في حالة إفرادها، وبالرغم من انشغال كثير من اللّسانيّين بدراستها في مستويات عددة، يرى بعض اللسانيّين الآخرين أن لا وجود لها خراج سياقاتها أو خارج التّركيب. ويعتبر هؤلاء أنّ الكلمة ليست الوحدة الأساسيّة في هذا كلّه لأيّ كلام طبيعي ولا في لغة الأطفال أيضاً، وإنّما الوحدة الأساسيّة في هذا كلّه هي الجملة. ومن الجملة تتولّد الكلمة، وتصبح الجملة حسب تعبير روزتي الوسط الطبيعي للكلمة والكيفيّة التي بها تتجلّى. والكلمة خارج التّركيب ما هي إلاّ كلمة مجرّدة، لا تتحقّق فعلاً إلاّ داخل التّركيب. وهذا لا يوجد في هي إلاّ كلمة مجرّدة، لا تتحقّق فعلاً إلاّ داخل التّركيب. وهذا لا يوجد في وعي الأفراد المتكلّمين أيضاً.

## 1. طبيعة الكلمة الصّرفيّة التّركيبيّة

ومهما تكن الاختلافات في الرآي، فلا أحد يشك في أنّ للكلمة خصائصها التّركيبيّة. ومهما تكن الكلمة باعتبارها وحدة معجميّة أو وحدة صوفيّة أو غيرها، فهي ليست بمعزل عن مسائل التّركيب. إذ تنتظم الكلمات وتتجمّع لتكوّن جملاً أو كلاماً مفيداً، مما يجعل التّركيب la syntaxe يعنى أساساً بنظام الكلمات في الجمل، أي هو يدرس الطّرق التي تأتلف بها الكلمات. ويتمّ هذا بناء على ضبط القواعد التي تتحكّم في هذا النّظام الخاصّ بكلُ لسان على حدة.

والحقّ أنّ مسائل التركيب ليست بمعزل عن مسائل الصّرف. لأنّ الجملة تتكوّن من الوحدات الصّرفيّة سواء كانت كلمات أو صياغم des الجملة تتكوّن من الوحدات الصّرفيّة سواء كانت كلمات أو صياغم morphèmes. ولكلّ من الجعلة والكلمة تركيبها الخاصّ. ومن المعلوم أنّ الصّرف من مهامّه دراسة بينة الكلمة في حين أنّ التركيب من مهامّه دراسة بينة الحملة. وكثيراً ما يتناول اللّسانيّون الصّرف والتّركيب بالدّرس معاً، فيشكّلان في التثير من الحالات مستوى واحداً هو المستوى الصّرفيّ السّرفيّ السّرفيّ السّرفيّ التركيبيّ التركيبي

ويرى روبنز ROBINS أنّ التركيب يحتلّ في بعض الألسن مكانة أفضل من مكانته في ألسن أخرى، يحتلّ الصّرف فيها المكانة العليا. إذ التّركيب في اللّسان المينييّ مثلاً أهم مما هو عليه في اللّسان اللاّتينيّ، والصّرف بخلاف ذلك. غير أنّ هذين الاختصاصين يوجدان في معظم الألسن بشكل أو بآخر وإن كان بتفاوت أ.

ولا يفوت بعض اللسانيّين التّنويـه بطبيعـة الكلمـة المزدوجـة، أي الطّبيعة الصّرفيّة والطّبيعة التّركيبيّة. ويرى ترانكا أنّ الكلمة في النّظام اللّسانيّ ذات وجهين، إذ هي من جهـة دليـل ومـن جهـة ثانيـة تحقّق أو استعمال الصرف مع الكلمة باعتبارها دليلاً متكوّناً مـن مجموعـة من الصّرف، معها باعتبارها دليلاً متكوّناً مـن مجموعـة من الصّراتم، ويتعامل التّركيب معها باعتبارها تحقّقاً للجملـة . ويميّز ترانكـا بين الصّيغم والكلمـة، فإذا كـان الصّيغم هو العنصر الأساسـيّ في المستوى

ROBINS (R. H.), Linguistique générale, p. 54. 1

KRAMSKY (J.), The Word, p. 13. 2

الصرفيّ، فإنّ الكلمة لها مساس بالصّرف من جهة وبالتّركيب من جهة ثانية. هذا في الوقت الذي يحاول فيه بعض اللّسانيّين الآخرين الفصل الصّارم بين وظيفة الكلمة في المستوى الصّرفيّ ووظيفتها في المستوى التّركيبيّ، لأنّ الكلمات باعتبارها وحدات تركيبيّة هي في علاقة تركيبيّة دائمة، في الوقت الذي تكون فيسه هسذه العلاقسة في المستوى الصّرفيّ محصورة في المحسور الجسدوليّ paradigmatique

ويرى كرامسكي إذا ما حصل التنازع بين المستويات اللّسانية في شأن الكلمة ، فإنّها في المقام الأوّل وحدة معجمية ، في الوقت الذي يعتبر فيه الصّيغم الوحدة الأساسية في الصّرف ، وتعتبر الجملة الوحدة الأساسية في التركيب. وبالرّغم من هذا التنازع فلا أحد من اللّسانيين ينكر الدّور الذي تقوم به الكلمة في التركيب. ولا خلاف في أنّها تتمتّع بجملة من الخصائص التركيبية. ويرى كرامسكي أنّ الصّوتم والصيغم والجملة يحتل كلّ واحد منها مكانة خاصة في النّظام اللسانيّ، في الوقت الذي تنتمي فيه الكلمة ، وفي الآن نفسه ، إلى المستوى الصّرفي والتركيبيّ والمعجميّ. وما الكلمة إلا جسر بين المرّف والتركيب أ.

ولا يتعامل بلومفيلد مع الكلمات بقدر ما يتعامل مع الأشكال. ومن الأشكال. ومن الأشكال. ومن الأشكال المهمّة عنده الصّياغم، والصّياغم، كما ذكرنا، تنقسم قسمين: الصّيغم الحرّ والصّيغم المتّصل. وإذا كانت الصّياغم المتّصلة توافق أللواصق والحروف والأدوات وما يشبهها، فإنّ الصّياغم الحرّة توافق في الكثير من حالاتها الكلمات.

وبالإضافة إلى الخصائص الصُوتيّة والصَّرفيّة التي يتمتَّع بها الصّيغم الحرّ أو الكلمة، يتعرّض بلومفيلد للخصائص النّحويّة أو لوضعيّة الكلمات التّركيبيّة. وهو يعتبر أنّ الملمح النّحويّ le taxème بالنّسبة إلى النّحو هو كنسبة الصّوتم إلى الكلمة. ذلك الصّوتم في حالته المجرّدة لا معنى له مثله في ذلك مثل الملح النّحويّ. وهذه الملامح النّحويّة من شأنها أن تكوّن الأشكال التّركيبيّة lis formes tactiques.

KRAMSKY (J.), The Word, p. 16. 1 BLOOMFIELD (L.), Le langage, p. 157. 2

وبناء عليه يعتبر بلومفيلد أنَّ كلَّ صيغم حر أو أنَّ كلَّ كلمة يمكن أن تحلّل بمعزل عن المعنى، باعتبارها مجموعة من الصّواتم تنتظم بكيفيّة ما. وكلُّ شكل معقد complexe يمكن أن يحلّل بمعزل عن المعنى باعتباره جملة من المكونات المباشرة. ومن الخصائص النّحويّة ما يسمح بتنظيم هذه المكونات أ.

ولا يكفي أن يكون الخلاف قائماً في ما يتعلق بانتماء الكلمة إلى المعجم أو إلى المنرف أو إلى اللّخو، وإنّما الخلاف قائم أيضاً بين الذين يفضّلون النّحو المؤسّس على الصّياغم والنّحو المؤسّس على الكلمات. وتنحصر المشكلة حسب ليونز في الجمع بين إيجابيّات كلّ من التّوجّه الأوّل والتّوجّه النَّاني، الإنشاء نظريّة عامّة متماسكة تتعلق بالبنى النّحويّة للألسن الطبيعيّة بوجه عامّ. ولعل النّحو التّوليديّ هو الذي أخذ على عاتقه هذه المهمة، فبدأ بإرساء دعائم هذه النظريّة التي تشهد في العقود الأخيرة تطوّرات جذريّة حقيقيّة. وقد نجحت هذه النظريّة لا في ربط الصّرف بالتّركيب فحسب، وإنّما بربط هذين المستوين بالمستوى الصوتميّ والدّلاليّ أيضاً.

# 2. ربط الصّرف والتّركيب بالدّلالة في النّحوِ التّوليديّ

إنّ الكلمات أو المشكّلات les formants في النّحو التّوليديّ تتحكّم فيها مجموعة من القواعد منتظمة انتظاماً معيّناً، تكوّن في ما بينها نسقاً تكون كـلّ قاعدة فيه مطبّقة حسب ترتيب معيّن. وتتفرّع هذه القواعد في النّظريّة المعياريّة إلى فرعين:

• القواعد التّوليديّة التّحويليّة التي تهتمّ بالجانب التّركيبيّ.

• والقواعد التّأويليّة التي تهتم بالجانبين الصّوتي والدّلّاليّ. ويهتم النّظام التّركيبيّ بتركيب الجملة العميق، في الوقت الذي تهتم فيه القواعد التّحويليّة ببنيتها السّطحيّة، ويهتم فيه النّظام الصّوتيّ بالكلمات المنطوقة وصورتها الصّوتيّة ويهتم النّظام الدّلاليّ بمعنى الجملة. وهكذا تهتم قواعد النّحو بالشكل وبالعلاقة المتينة بين الصّوت والمعنى.

لو أخذن الجملة التّالية على سبيل المثال: "الطّلاّب النّجباء يعملون بجدّ"، لوقفنا على البنية العميقة لهذه الجملة، وذلك على النّحو التّالى:

BLOOMFIELD (L.), Le langage, p. 158. 1

(+ اسم + تعريف + مذكّر + جمع) + (+ صفة + مطابقة للاسم) + (+ فعل + زمن + علامة المضارع المرفوع + مطابقة) + (حرف جزّ) + (+ اسم + نكرة + إفراد).

هذه البنية العميقة ما هي في الحقيقة إلاً عناصر لغويّـة مجـرّدة، لا بـدّ لها حتّى تأخذ شكلها النّهائيّ من جملة من القواعد يمكـن تقسـيمها إلى مـا يلى:

- قواعد تركيبيّة تتعلّق بالربط بين الكلمات المختلفة الموجودة كلّ واحدة منها بين قوسين.
  - قواعد صرفية تربط بين مجموع العناصر الموجودة داخل كلّ قوسين.
- قواعد صوتية قادرة على أن تؤلف بين مجموع الأصوات وتعطيها شكلها النّهائي المنطوق.
- قواعد دلاليّة تنطلق من المعاني المجميّة الفردة، للرّبط بين المعاني
   المختلفة للوصول إلى معنى الجملة.

وفضلاً عن هذه القواعد يضيف التّوليديّون جملة من القواعد التّحويليّة، بإمكانها أن تحوّل سلسلة العناصر الموجودة في البنية العميقة إلى جمسل متشابهة من حيث المنى، ولكنّها مختلفة في ما يتملّق ببنيتها السّطحيّة. من ذلك تطبيق قواعد النّفي والاستفهام والبناء للمجهول وغيرها.

وإذا كانت هذه التواعد كما يبدو قادرة على توليد كل الجمل الصّحيحة، والجمل الصّحيحة فقط، فإنّها ليست قادرة بالضّرورة على توليد كلّ الجمل المقبولة من حيث المعنى. وهذا الأمر جعل التوليديّين يمسعون إلى مزيد ضبط هذه القواعد. ولقد أصبحت جعلة شومسكي التي ذكرها في كتابه مظاهر من النّظريّة التُركيبيّة، جملة مشهورة تُتُخَذُ عادةً كمثال لتبيان التناقض الموجود بين شكلها ومضمونها. وهذه الجملة هي: "الأحلام الخضراء عديمة اللّون تنام بعنف". هذه الجملة وكما نتبيّنه جعلة سليمة تركيبيّا، ولكنّها غامضة من حيث المعنى. وغموضها ليس متأتياً من المعاني المجميّة للكلمات المفردة، ولكنّه متأت من ائتلاف هذه الكلمات في ما بينها على الشّاكلة التي جاءت عليها. فانعدام المنى في هذه الجملة لا يعود إلى الأسباب الشّاكلة التي جاءت عليها. فانعدام المنى في هذه الجملة لا يعود إلى الأسباب الكلمات التي وردت في الجملة. وعدم التّوافق هذا يعني أنّ معنى كلّ كلمة الكلمات المان ما لا يتألف من عنصر واحد، وإنّما يتألف من مجموعة من

العناصر أو الملامح تسلازم كلّ كلمة على حدة بعضها مشترك بينها وبين كلمات أخرى، وبعضها يميّزها من غيرها.

وبالاعتماد على هذه الملامح الميزة قسّم التّوليديّون الكلمات إلى طوائف أو أصناف هي أساساً طائفة الأسماء والأفعال والصّفات، وهي الـتي يُطلق عليها قديماً أقسام الكلام، وهي ما سنتعّرض له لاحقاً.

وإذا عدنا إلى مثال شومسكي المذكور أعلاه تبيّن لنا عدم التّوافق الموجود بين كلمة وأحلام، وكلمة والخضراء، لأنّ من الملامح الميّزة لكلمة وأخضره [+ محسوس]، في حين أنّ من ملامح الكلمة المميّزة والأحسلام، [- محسوس]، ولأنّ من ملامح الفعل المميّزة ونام، [+ حيّ]، بينما أحد ملامح الكلمة الأساسيّة وحلم، [- حيّ]. من هنا جاء عدم التّوافق بين الكلمات التي تؤلّف الجملة المذكورة، وخلوّ هذه الجملة الصّحيحة تركيبيّاً من المعنى.

ولكن وبالرّغم من كلّ هذا لا يخفى أنّ هذه النّظريّة تواجه مصاعب جمّة. وهذه المصاعب لا تنحصر في قضايا المعنى، أي معنى الكلمات المفردة والمعنى العام للجملة فقط، وإنّما تمسّ أيضاً طبيعة الكلمات باعتبار أنّ المجم لا يضمّ الأسماء والصّفات والأفمال وصدها، وإنّما يضمّ الأدوات والأسماء المسوفيات والأومال وصدها، وإنّما يضمّ الأدوات والأسماء المهمة كالضّمائر والظّروف. وليس من السّهل تحليل هذا الصّنف من الكلمات التامة لا يكفي ضبط ملامحها الميزة، وهو أمر عسير في حدّ ذاته، وإنّما لا بدّ من ضبط مجموعة من الخصائص التركيبية والصرفيّة وغيرها من قبيل التّطابق والتّعدية واللّزوم والمطاوعة والبناء للمجهول، وهو ما سنتمرّض له لاحقاً أيضاً وبالرغم من كلّ هذه المصاعب يظلّ النّحو التّوليديّ يسعى إلى الوصول إلى النّظريّة المثلى من دون أن يهمل لا الكلمة ولا التّركيب.

هذا في ما يتملّق بالنّحو التّوليديّ، وهو باب واسع ليس من السّهل غلقه ونقول في هذا الصّدد، كما يقول ليونز، إنّه بالإمكان أن نطبّق المنهج التّوليديّ من دون أن نكون توليديّين، ولكن لا يمكن أن نكون توليديّين من دون أن نتّبع المنهج التّوليديّ. وحتّى نبقى في حدود بحثنا لنعد إلى خصائص الكلمة التّركيبيّة وهو ما نجمله تحت عنوان ائتلاف الكلمات.

#### 3. ائتلاف الكلمات

#### 1.3. نظام الكلمات L'ordre des mots

من الخصائص التَّركيبيّة المهمّة بالنَّسبة إلى الكلمة النَّطام المُتَبع في تكوين الجملة. وهذا النَّظام يختلف في الكلمات في الجملة. وهذا النَّظام يختلف في الكلمات في ما بينها. وبقدر ما يكون الالتحام بين مختلف العناصر قوياً يكون النَظام أوّرب إلى التَّبات. والعناصر داخل الكلمة الواحدة قد تجد في بعض الألسن مجالاً من الحرّية أكبر مماً تجده الكلمة نفسها داخل التَّركيب أو الجملة.

وتبدو الكلمات في السّلسلة الكلاميّة، وخاصّة في شكلها المكتوب على هيأة كلمات تتلو فيه الواحدة الأخرى. ويخضع ترتيب الكلمات هذا لنظام معيّن خاصٌ بكلُ لسان تبعاً لبنيته الخاصة. فإذا كان هذا التّرتيب في الألسن غير الإعرابيّة أميل إلى النّبات، فهو في الألسن الإعرابيّة يتمتّع بحرّية أكبر، إذ بإمكان الكلمات أن تبدّل مواقعها بيسر كبير، ما دامت وظيفتها النّحويّـة لا تتحدّد بمواضعها، وإنّما بعلامات الإعراب التي تحتلّ أواخر الكلمات فيها. وإذا كانت جملة من قبيل Jean frappe Paul (جان يضرب بول) في الفرنسيّة أو من قبيل The boy hit the ball (الولد ضرب الكرة) في الإنقليزيّـة لا تقبل عناصرها التّغيير، فإنّ تغيير هـذه العناصر يعطي إمّا جملة غير مقبولة، أي لا معنى لها، أو جملة قد تغيّر معناها. وخلافًا لما ذكرنا، لـو أخذنا الجملة التَّاليـة في اللَّسـان العربـيّ: "كتب الولـد الـدّرس"، فـإنّ كـلّ الاحتمالات الواردة في تغيير عناصر هذه الجملة واردة بالكامل، ما دام يمكننا التّمييز بين الفاعل والمفعول وبين الفعل والاسم. ونظام الكلمات في الجملة يختلف في الواقع من لسان إلى آخر، وإن حاولت بعض التّوجّهات اللّسانيّة إثبات أنَّ الجملُّ في كلُّ الألسن في العالم ذات نمط واحد، وإن لم يظهـر هـذا في البني السَّطحيَّة، فهو يظهر حتماً في البني العميقة. وهذا النَّمطُ هو:

مركّب اسميّ + مركّب فعليّ أي SN+SV →

غير أنَّ الظَّاهر في الألسن المختلفة أنَّ الفاعل يحتلُّ الصَّدارة في أغلب الألسن الهنديَّة الأوروبَيَّة، بمعنى أنَّ الفعل يجيء بعد الاسم، في الوقت الذي يسبق فيه الفعل الفاعل في لسان كاللَّسان العربيَّ، وأن يجيء في آخر الجملة

كما هو الحال في اللّسان الفارسيّ، أو في بعض الحالات في اللّسان اللاّتينيّ أيضاً.

ومهما يكن نظام الجملة أو ترتيب الكلمات فيها وفي الألسن المختلفة، فهو لا يخضع لأي نظام منطقي أو نفسي، وإنّما هو يخضع لنظام بنية اللّسان وحده. وللتّدليل على هذا النّظام لنضرب المثال التّالي: "الفلاح يحرث الحمّل". هذا التّركيب، وكما نتبيّن ذلك، يتكوّن من جملة من العناصر هي الكلمات. وكلّ كلمة من هذه الكلمات تتمتّع بمعنى. وإذا ما استبدلنا كلمة والحمّلة والأرض؛ لم يحصل تغيير كبير، والمعنى العام للجملة يقي على حاله تقريباً. وهذا يدلّ على أنّ ثمّة علاقة ما بين والأرض؛ ووالحمّلة، وهذه الملاقة هي في الحقيقة علاقة معجميّة. وحتّى تتحلّى هذه الكلمات داخل الجملة بمعنى، لا بد أن توجد جملة من الوظائف تميّز هذه الكلمات، كما لا بد أن يوجد نظام محدّد يوافق بنية اللّسان على غرار هذا المثال. فلو غيّرنا ترتيب نظام الجملة السابقة من دون أن نراعي نظام الإعراب في اللّسان العربي لتحصّلنا على ما يلي: "الحقلُّ يحرثُ الفلاحُ"، وهي جملة واللّسان العربي لتحصّلنا على ما يلي: "الحقلُّ يحرثُ الفلاحُ"، وهي جملة تظو من العنى وإن كانت سليمة من النّاحية التركيبيّة.

### 2.3. التطابق والرّتبة L'ACCORD ET LE RANG

ترتبط الكلمات داخل التركيب في ما بينها وفق علاقات تطابق. والتّطابق وإن كان له مساس بالصّرف إلا أنه يحافظ علي سلامة بنية الجملة، فلا نقول مثلاً "الفلاح تحرثُ الحقلّ" أو "يحرثون الفلاحون الحقلّ" أو و الا نقول مثلاً "الفلاح (لقبط يشربون اللّبن) إلخ.. والتّطابق يكون حسب مقولات الجنس والعدد وغيرهما. ومن ثمّة يمكن الحديث عن رتبة الكلمات، مقولات الجنس والعدد وغيرهما. ومن ثمّة يمكن الحديث عن رتبة الكلمات، التراكيب، وباختلاف الألسن، والأنظمة اللّسانية المتعلقة بكل لسان. ورتبة الكلام في الألسن المختلفة، كما تقدّم، تتمتّع بقدر كبير أو ضئيل من التّحرك تبعاً لكيفية تحديد الوظيفة في النّظام التّركيبيّ. فإذا كانت الرّتبة هي التي تحدّد الوظيفة، فسيكون نظم الجملة في هذه الحالة أكثر ثباتاً. أمّا إذا كانت الوظيفة في الجملة في هذه الحالة أكثر ثباتاً. أمّا إذا كانت الوظيفة في الخملة في هذه الحالة أكثر مورنةً.

بالإضافة إلى هذا قد يتحكم في النّظم في الألسن الختلفة، حسب ليونز، التنوع الأسلوبيّ الخاص المتعلق بترتيب الكلمات، كما تحدّده العوامل النّفسيّة المتعلقة بالأفراد، والأسس المنطقيّة المتعلقة بقواعد التّفكير بصفة عامّة في لسان ما. وإلاّ كيف نفسر تقديم المسند إليه على المسند في الجملة الخبريّة المثبتة في اللّسان الإنقليزيّ، بينما يأتي الفعل في صدارة الجملة المسابهة في اللّسان الإيرلنديّ أو العربيّ؟ وكيف يأتي الفعل في الطّرف في هذه الحالة في جمل مشابهة في اللّسان الفارسيّ؟ ويشمل ذلك مثل الصّفة أو النّمت والمنعوت، إذ يسبق النّمت منعوته في اللسان الإنقليزيّ ويلحقه في اللّسان الفرنسيّ عادة ألى رتبة الكلمات في هذه الحالات تتعلّق في الحقيقة بالبنية النّحويّة التي لا تخلو من اعتباطيّة، وليس من السّهل أن تفسّر نفسيًا أو منطقيّاً. ويعود ائتلاف الكلمات في ما بينها إلى ضرب من الملاقات أو المبادئ الأساسيّة، هي عبارة عن جملة من الخصائص التركيبيّة، منها أيضاً الموقع position والمصاحبة a substitution التركيبيّة، منها أيضاً المقصا ها والفصل الله والمصاحبة substitution الوربع. المؤات.

### 3.3. الموقع La Position

تتتابع الكلمات في السّلسلة المنطوقة أو المكتوبة الواحدة تلو الأخرى لتكوّن الجمل. وبالتّالي فإنَّ هذه الكلمات تنتظم وفق نظام محيّن خاصّ بكلّ لسان على حدة. والموقع الذي تحتلّه الكلمات خاضع لهذا النّظام. فالألسن الإلصاقيّة الإعرابيّة تتمتّع فيها الكلمات بمواقع أكثر حرّية مما تعرفه الألسن الإلصاقيّة أو التّأليفيّة، وتتحدّد وظائف الكلمات التّركيبيّة في الجملة تبعاً للمواقع التي تحدّد وظائفها. لكن وبالرّغم من اختلاف أنفاط الألسن يعتبر الموقع ذا قيمة تركيبيّة بالغة<sup>2</sup>.

والموقع في التركيب حسب ماريو باي هو الذي يدلُ على الفاعل والمفعول وغيرهما. ولو أخذنا المثال التّالي في الفرنسيّة: Jean frappe Paul (جان يضرب بول) لتبيّن لنا أنُ Jean هو الفاعل أو هو الذي قام بالفعل، وأنّ Paul هو الذي وقع عليه الفعل، أمّا إذا غيّرنا تركيب هذه الكلمات فسنحصل

<sup>1</sup> ليونز، اللُّغة وعلم اللُّغة، ص: 250.

DUBOIS & COLL., Dictionnaire de linguistique, p. 349. 2

على Paul frappe Jean (بول يضرب جان). وممَّا لا يخفى أنَّ معنى الجملة قد تغيّر. وتغيير المواقع هذا لا يحصل في الكلمات التّامّة أو المتصرّفة وحمدها، وإنَّما يحدث في الضِّمآئر أيضاً. وعليه لو عوَّضنا في مثالنا السَّابق الأسماء بالضمائر في الإنقليزيّة لتحصّلنا على: .He hit me (ضربني). ومن هذا المثال نتبيّن أنّ he هي الفاعل، ولكنّها يمكن أن تأخذ شكّلاً آخر لتدلُّ علم، المفعوليّة هو him. ونفس الشّيء يقال عندما تتغيّر me إلى I. وإذا كان هذا الأمر ينطبق على اللَّسانين الفَّرنسيِّ والإنقليزيِّ، وهما من الألسن الهنديَّة الأوروبيَّة، فهو لا ينطبق على أنماطُّ أخرى من الألسن، ففي اللَّسان الصّينيّ يمكننا القول: He hit I بتغيير المواقع فقط. وفي الألسن الإعرَّابيَّة، كما ذكرنا"، يمكن أن نغيِّ مواقع الكلمات بحرِّية كبيرة، مثلما نجد هذا في اللاّتينيّة والعربيّة 1. ويرى ملَّنر MILNER أنّ الكلمات لا تستعمل إلاّ في نطاق مواقعها ، وأنَّ البحث في الكلمة خارج هذه المواقع ، ما هو إلاَّ بحث خارج عن كلَّ استعمال. وإذا كانت الذَّرَّاتَ les atomes في النَّظريَّة المعجميَّة هـي العجامم البسيطة، فإنّ الذَّرَّات في النّظرية التّركيبيّة هي المواقع الدّنيا. وكلّ موقع من هذه المواقع تحتله وحدة معجميّة معيّنة، وكلّ وحدة معجميّة تتميّز بجملة من الخصائص

#### 4.3. المصاحبة LA CO-OCCURRENCE

تتعلّق الصاحبة بتوزيع الكلمات في الجملة. فإذا أخذنا الجملة garçon الفرنسيّة التّالية: le garçon joue (لولد يلعب)، فإنّنا نعتبر كلمة ولاد) مصاحبة لـ اها من جهة ولـ gour (يلعب) من جهة ثانية. وتوزيع كلمة معينة، كما سنرى، هو مجموع المصاحبات التي تظهر، أو يمكن أن تظهر مع هذه الكلمة. وتعتبر المصاحبة العلاقة التي يمكن أن تقيمها كلمة من هذا القسم أو ذاك لبناء جملة أو جزء من جملة. فكلمات من قبيل «الحصان» أو طارّجل» مثلاً يمكن أن تكون متبوعة مباشرة بكلمات من قسم الأفعال من قبيل «يأكل» أو ويتنفّس» كما يمكن أن تكون متبوعة بصفات من قبيل الميكن أن الكون معرفة والسّريع الخ.. كما يمكن لهذا القسم من الأسماء أن يكون معرفة أو نكرة.

<sup>1</sup> ماريو باي، أسس علم اللَّفة، ص: 54.

#### 5.3. الاستبدال La SUBSTITUTION

وهو استبدال كلمة بأخرى أو بمركب مع محافظة الجملة أو الملفوظ على قيمته النّحويّة أو التّركيبيّة. وذلك من قبيل الاستبدال الحاصل في الجملة الغرنسيّة التّالية: le concierge monte les lettres (البوّاب يحمل الرّسائل) إذ يمكن استبدال le بـ ce أو mon أو ton، كما يمكن استبدال concierge بـ facteur بـ facteur (جار). كما يمكن استبدال les lettres (الرّسائل) بـ les journaux (الصّحف) أو les clefs (المفاتيح). وكلٌ ذلك يتمّ من دون أن يطرأ على الجملة أيّ تغيير تركيبيّ. وهذا الاستبدال هو الذي يحدّد أقسام الكلمات أو الصّياغم فيأخذ شكلاً جـّدوليّاً في مقابل التّأليف الذي يأخذ شكلاً مركّبيّاً syntagmatique. ويرى بلومفيلـد أنّ الاستبدال هو استبدال أيّ شكل من الأشكال داخـل القسم الواحـد. فمبـداً الانتقاء الذي يملى علينا انتقاء الضّمير ii في الفرنسيّة هو استبدال متّفق عليـه لقسم كامل من الكلمات من قبيل John وle pauvre Jhon (جان الفقير) و le policier (الشّرطيّ) وl'homme que j'ai vu hier (الرّجل الذي رأيته أمس). وهو شكل دارج يكون قسماً للعبارات الاسمية المفردة المذكرة2. ونفس الشّع، و يقال بالنّسبة إلى الضّمير e;، إذ يعوّض كلّ عبارة اسميّة في حالة الإفراد لشخص المتكلِّم. يعتبر بعض اللَّسانيِّين أنَّ هذه الضَّمائر كلمات وإن كانت قليلة الحركة. ويبدو أنّ السّبب في ذلك يعود، حسب روبنـز، إلى أصولها التَّاريخيَّة القديمة، حيث كانت تقوم بدور كلمات حرَّة. والاستبدال في الألسن المختلفة لا بدّ أن يتّبم أحكاماً خاصّةً بكلّ لسان. وهذا يـدلّ على أنّ الجمـل ليست متواليات متتابعة من الكلمات كما يبدو في الظَّاهر، وإنَّما هي وحدات عناصرها ملتحمة التحاماً شديداً.

### 6.3. الانتقاء والتأليف La selection et la combinaison

إنّ الانتقاء هو مبدأ قائم على انتقاء وحدة ما في مستوى المحبور الحدوليّ. ويقابل اللّسانيّون عادةً بين محور الانتقاء ومحور التّأليف، مثلما يقابلون بين النّظام الجدوليّ والنّظام المركّبيّ. وحسب دي سوسير كلّ حلقة في

DUBOIS et Coll., Dictionnaire de linguistique, p. 464. 1

BLOOMFIELD (L.), Le langage., p. 160. 2

السلسلة الكلامية هي عرضة لأي تغيير وبالتّالي إلى أيّ انتقاء، ممّا يجعل مبدأ الانتقاء وثيق الصلة بالتّوزيع. والانتقاء في جملة معيّنة يقود إلى تصوير المعنى، ولكن من دون أن يعسّ التّركيب، وبشرط أن ينتمي كلّ من الكلمة المنتقاة والكلمة المتبدلة إلى قسم واحداً. وكمثال على ذلك الجملة التّالية: "أكل القطّ الفأر" فلو حاولنا انتقاء كلمات جديدة، لاستبدالها ببعض الكلمات الموجودة، لتحصّلنا على ما يلى:

وسرى جاكبسون أن مبدأي الانتقاء والتّأليف هما خاصّية اللّسان الزوجة، إذ أنّ كلّ عمليّة تكلّم بحاجة إلى انتقاء جملة من الوحدات السّانيّة، ثمّ تأليف هذه الوحدات لتنتج وحدات أكبر. وإذا كانت الوحدات المقصودة هي الكلمات، فإنّ الوحدات التي تكبرها هي المركّبات أو الجمل. غير أنّ تأليف الكلمات في ما بينها لا يتمّ وفق الانتقاء المجميّ وحده، وإنّما وفق أحكام تركببيّة أيضاً. وذلك متعلّق بنظام كلّ لسان على حدة 2.

### 7.3. التوزيع Z.3

تعرف كلّ كلمة من الكلمات في نظام لسان ما توزيعاً خاصاً قائماً على الانتقاء والتّاليف. وهذا التّوزيع متعلق بالاستعمال من جهة، وبالدّلالة من جهة ثانية. ويعتبر توزيع كلمة ما جملة السّياقات التي يمكن أن تـرد فيها، وذلك في مقابل كلّ السّياقات التي لا يمكن أن تظهر فيها. وللوقوف على كلمة ما لا بدّ من الوقوف على توزيعها بالإضافة إلى معناها. ولهذا الغرض، كما يرى قليزن، لا تكتفي القواميس بإعطاء معنى الكلمة، وإنّما تعطي الكثير من الأمثلة التى تبيّن الاستعمالات المختلفة لها.

وإذا كان توزيع أيّة كلمة أو أيّ عنصر متعلّقاً بالسّياقات التي يـرد فيها، فإنّ عناصر الكلام لا تأتلف بشكل اعتباطيّ وإنّها هي خاضعة لأحكام محددة، وتبعاً لوضعيّات خاصة بكلّ لسان. وعليه فإنّ احتمالات توزيـم أيّـة

DUBOIS & Coll., Dictionnaire de linguistique, pp. 426-427. 1 JAKOBSON (R.), Essais de linguistique générale, p. 48. 2

كلمة من الكلمات في لسان ما غير مقبولة كلِّها ، لأنَّ هذا خاضع لتحديد بنيـة التركيب.

ويتحدُّد توزيع الكلمة بالشُّروط التَّركيبيُّـة الملازمـة لهـا، فيعـرف قسـم الأسماء مثلاً بقبوله التّعريف والتّنكير، أو يتحدّد بإسناد الفعل إليه، كما يتحدّد في بعض الألسن بالموقع الذي يحتلُّه في الجملة، كأن يكون الفعل سابقاً له أو لاحقاً، أو أن تلحقه العلامات الإعرابية أو ما يشبهها.

وبناء على هذا تتميِّز كلِّ وحدة أو كلُّ كلمة بتوزيع خاصّ. وإذا ظهرت وحدتان في نفس السّياق، حسب ليبونز، فهما متكافئتان من وجهمة النَّظرِ التَّوزِيعيَّة ، أي أنَّ لهما التّوزيع نفسه. أمَّا إذا لم تظهرا في نفس السّياق فهما متكاملتان. وبين التّكافؤ التّامّ والتّوزيم المتكامل يوجد نوعان من التّكافؤ الجزئيّ. أحدهما أن يتضمّن توزيع وحدة ما توزيع وحدة ثانية، بمعنى أنّه يمكن أُوحدة من الوحدات أن توجد في كلّ السّياقات التي توجد فيها الوحدة الثَّانية، ولكنَّها قد توجد في بعض السِّياقات الأخرى التَّي لا يمكن للوحدة الثَّانية أن توجد فيها. وثانيهما توزيع وحدتين بكينيَّةَ يتداخلان فيها، بحيث تلتقى الوحدتان في سياقات معيَّنة في بعض الحالات، وتنفرد كللّ واحدة منهماً بسياقات لا توجد فيها الأخرى. ويمثّل ليونز لهذه الحالات من التّوزيع بالشَّكل التّالي، وقد اصطلح على الوحدة الأولى بالرَّمز 11 وعلى الوحدة الثّانية بالرّمز وبه :



توزيع متداخل

توزيع متكامل توزيع متكافئ

ومن الجدير بالملاحظة أنّ مبدأ التّوزيع لا ينطبق على كلّ السّياقات التي تظهر فيها وحدة لسانيّة ما، إلاّ إذا كانّ مجموع هذه السّياقات يتحدّد بنظام معيّن. وكلّ لسان بطبيعة الحال ينطوي على أنظمة معيّنة. وعليه إنّ انتظام الكلمة بكلِّ الأشكال المختلفة غير ممكن. وعدم الإمكانيّة هذه تعود إمّا إلى أسباب تركيبيّة أو معنويّة.

LYONS (J.), Linguistique générale, p. 56. 1

#### 8.3. استقلالية الكلمة وعزلها

بالنّظر إلى الجملة أو إلى التّركيب يمكن ملاحظة أنّ بعض التواليات في صلب الجملة تتمتّع بثبات داخليّ في ما يتعلّق بعناصرها أو مكوّناتها. وهذه المتواليات يمكن أن تظهر في مواقع مختلفة من الجملة، وكما يمكن أن تتخلّلها كلمات أخرى، وهو ما نعبر عنه بالفصل الجملة، وكما يمكن أن إدماج كلمة جديدة بين كلمتين في السّلسلة المكتوبة أو المنطوقة، وهو شبيه في هذه الحالة بالقطع بين الكلمات بفواصل. غير أنّ داخل المكوّنات ليس من السّهل تغيير النّظام الداخليّ لهذه المكوّنات المباشرة، كما ليس من السّهل إدماج عناصر جديدة خارجة عنها، ولا الفصل بسهولة بين عنصر وآخر من عناصرها، هذه المتواليات داخل الجملة التي تتمتّع بسلامة بنيتها هي ما نطلق عليه عادة الكلمات.

هذا النّبات في الكلمة هو ما يُعبَّرُ عنه بالاستقلاليّة أيضاً. إذ أنّ الكلمة بوجه عام تتمتّع بدرجة عالية من الاستقلاليّة، لأنّه يمكن تمييزها في صلب الجملة، كما يمكن استبدالها كما ذكرنا. وهي قادرة على أن تكون جملة بمفردها أو ملفوظاً بكامله. والكلمة في الحقيقة، كبقيّة الوحدات اللّسانيّة الأخرى هي نتاج هذه الخصائص التي تميّزها من هذه الوحدات. ومن هذه الخصائص النّبات أو الاستقلاليّة. إلاّ أنّ هذه الخصائص تنطبق على الكلمة بدرجات متفاوتة، وذلك تبعاً لاختلاف الألسن.

وإذا كانت جلّ الكلمات التّامّة أو المتصرّفة بإمكانها أن تقوم بدور في تكوين جملة مستقلة، فثمّة بعض الكلمات الأخرى غير قادرة على هذا، ممّا يجعل هذه الكلمات الأخيرة بحاجة إلى خصائص نحوية أخرى قادرة على أن تضفي عليها خصوصية جديدة، من ذلك حرّية النّقل 'isolement، ومن هذه وقابلية الكلمة للقصل 'isolement أو العرز العرز sisolement، ومن هذه الكلمة الأداة بالرّغم من كونها لا الكلمات المشبوعة عا الفرنسية مثلاً. فهذه الكلمة الأداة بالرّغم من كونها لا بتنمّع بخاصية الاستقلاليّة، لأنّ ليس بمقدورها أن تكون جملة أو ملفوظاً بعفردها، فهي قابلة للمزل أو الفصل عن الكلمات التي تتبعها، وذلك من قبيل اداة التنافيد، وبناء عليه إنّ هذه الكلمة لها كيان نحويّ، وإن اختلفت عن أداة التّنكير ، وبناء عليه إنّ هده الفرنسية تختلف بشكل جوهريّ عن أداة التّمريف في بعض الألسن التي تكون الكلمة المبارة عن لاحقة تلحق آخر الكلمة، لا يمكن الفصل بينها وبين الكلمة فيها عبارة عن لاحقة تلحق آخر الكلمة، لا يمكن الفصل بينها وبين الكلمة

التي تسبقها، ومن ذلك ما نجده في النّرويجيّة والرّومانيّة واللاّتينيّة. ونفس الشيء يقال بالنّسبة إلى أداة التّعريف في العربيّة إذ هي لصيقة بالكلمة المعرّفة ولا يمكن الفصل بينها وبين الكلمة التي تتبعها. وينطبق الأمر نفسه على الضّمائر من قبيل عاو واله وان الفرنسيّة، والـ وتَ والـ وت والـ وت العربيّة التي لا تقبل الاستقلاليّة ولا تظهر منعزلة وحدها البتّة، بل تجيء دائماً متصلة بالأفعال وتكوّن معها بنية فعليّة مغلقة.

### مناقشة كرامسكي بعض هذه الخصائص

لقد نالت هـذه الخصـائص التَّركيبيّـة أو بعضِـها حظـوة لـدى بعـض اللَّسانيِّين في محاولة إثبات أنَّ للكلمة وجوداً مستقلاً، وهي تتميّـز بوحـدتها وترابط عناصرها، وهي وحدة قابلة للانفصال والاستقلال. هذه المسائل وجدت تربة خصبة في أثر كرامسكي: ...the Word (الكلمة). ويـرى كرامسكي أنّ خاصّية النَّقل ليست في مقام الفصل أو الاستبدال، لأنَّها خاصّية لا يمكن الاعتداد بها، والأمثلة تفنَّدها. وللاستدلال على ذلك يعرض كرامسكي المشال التّالي من الإنقليزيّة: in the house (في المنزل) المتعلّق بربط in بـ the house on the house ممّا يعطي about أ on ب in ب in إللنزَّل). وعليه يمكن استبدال (فوق المنزل) أو about the house (في ما يتعلّق بالمنزل). كما يمكن الفصل بين هذه الكلمات كأن نقول: in my house (في منزليي) أو in the big house (في المنزل الكبير)، ولكن لا يمكن نقل هذه الكلمات. وللتّدليل أكثر على ضعف خاصّية النَّقل يقدّم المثال التَّالي الفرنسيّ: les braves gens (النَّاس الطُّيبون)، وهو مثال وإن كان قابلاً للفصل أو للاستبدال فهو غير قابل للنَّقل، لأنَّ في نقل كلماته، وإن بقى التَّركيب سليماً سنتحصَّل على معنى جديد مخالف للمعنى الأوّل إذ بين les braves gens (النّاس الطّيبون) و les gens braves (النّاس الشّجعان) اختلاف في المعنى، مثلما يوجد اختلاف في أمثلة من قبيل une chose certaine (شيء من الأشياء) وune chose certaine (شيء ثابت)، أو une sage femme (قابلة) وune sage (امرأة حكيمة) إلنر.

إنَّ نقل الكلمات من دون أن يـوْدّي ذلك إلى تحـوير في العنـى غـير مسموح به في الألسن التي تتحدّد بعض وظائفها الصّـرفيّة أو التّركيبيّـة بنظـام الكلمات في التّركيب، ولا تتحدّد باللّواصق، من ذلك ما يوجـد في اللّسان الإنقليزيّ في ما يتعلّق بالصّـفات وببعض الضّـمائر. ومن المعلـوم أنّ الألسـن الإعرابيّة، كما سبق أن ذكرنا، تتمتّع بقدر كبير من الحرّية في فصل كلماتها على مستوى التّركيب<sup>1</sup>.

ولا يخفى أنّ من اللّسانيّين من لا يشكّك في مبدا النّقل وحده وإنّما يشكّك في مبدأي الفصل والاستبدال أيضاً. وهذا هوريشي ظهريشي HOREISI الذي يبرك الصّعوبات المنجرة عن الفصل بين كلمة والكلمات المجاورة لها، وذلك عن طريق إدماج كلمة طارئة، يدرك صعوبة استبدال كلمة بأخرى. ويرى أنّ هذه الصّعوبات تتجلّى خاصة في المكتوب، لأنّ كيفيّة الكتابة تختلف بصورة واضحة في الألسن المختلفة، وكمثال على ذلك كتابة بعض الحروف أو الأدوات أو الضّماثر التي تكتب متصلة أو غير متصلة، بل توجد في الكثير من الألسن مجموعات من الكلمات تكتب في كلمة واحدة، من ذلك ما نجده في التشيكية واللاتينيّة والألسن السّلافيّة والعربيّة ألف والأمكان فصله عمّا المضاف إليه 8 في اللّسان الإنقلاق عن قبيل The king's نظيا كلماف إلى البلك آرتور). وهل يمكن اعتبار عb وفي إلى الفرنسيّة بالإضافة إلى الله التي سبق أن تعرّضنا لها كلمات المتقلة أم لا 9 أدواً

إنَّ الاعتماد على هذه الخصائص يبدو أمراً غير وجيه في الكثير من حالاته، ذلك أنَّ الكثير من الألسن لا يستجيب نظام كلماتها لها. ومن الألسن ما تخترق كلماتها بعض الصيّاغم كالضّمائر مثلاً، من نحو ما نجده في الإسبانية والبرتغالية والعربية وحتى الفرنسية، من قبيل ما يعرض له مارتيني في أمثلة من قبيل dormons (نمنا).

وإذا كان ثمّة من اللّسانيّين من دافع عن خاصّية النّقل والفصل، فثمّة من دافع عن خاصّية العزل. والعزل بالنّسبة إلى الكلمة شديد الارتباط بمفهـوم الاستقلاليّة. وإنّنا نجد هذا عند بلومفيلد وعند بعض اللّسانيّين الآخـرين من أمثال بوليفانوف POLIVANOV. وعلى هذا المبدإ يعتمد هذه الأخـير في تعريفه للكلمة. ويرى أنّ متواليات من قبيل je ote le dis (أقوله لك) في القرنسيّة و je

KRAMSKY (J.), The word, p. 23. 1

Ibid. p. 25. 2

Ibid. 3

te l'ai dit (قلته لك) وe ne dis pas (لا أقول)، كلّها كلمات مركبة متكوّنة من عناصر لا يمكنها أن توجد معزولة. وعليه هل يمكن اعتبار je وes وen في اللّمان الفرنسيّ أو the وa وei في اللّمان الإنقليزيّ كلمات مستقلّة، ما دامت قابلة للمزل، أم لا؟ والسّؤال المطروح أيضاً هل بإمكان هذه الوحدات أن تحضي بدور في التواصل أم لا؟ وهل بإمكانها أن تكوّن وحدها جملة أو ملفظاً أم لا؟ .

إنَّ الحديث عن الاستقلاليَّة يجعلنا نميَّز بين الصَّياعُم التَّصلة والصّياغم الحرّة، ومن المعلوم أنّ الصّياغم الحرّة تقابِل الكلمات. ومبدأ الاستقلاليَّة هذا إن طبَّق حقيقة على الكثير من الكلمات أو الكثير من الصِّياغم الحرّة، فهو يمس أحياناً بعض السّوابق، مثلما نجد ذلك في اللَّسان الألمانيّ، كما يمكن أن يمسّ بعض الأطراف في الكلمات المركبة في اللَّسان الإنقليزيّ من قبيل put up (رفع) وtake in (أخذ معه) وset on (واصل طريقة). وهـذا مـن شأنه أن يشكُّك في مبدإ الاستقلاليَّة فلا يمكن الاعتماد عليه اعتماداً كاملاً. وليثبت كرامسكي صحّة ما يقول يعود إلى نفس المثال السّابق مثال الإضافة في the king's (وشيء ينتمي إلى الملك) وthe king Arthur's (وشيء ينتمي إلى الملك أرتور). ويشير إلى أنَّ ثمَّة من يعتبر المضاف إليه 81 كلمة مستقلَّة ، لأنَّه يمكن الفصل بينها وبين ما يسبقها. وبطبيعة الحال إذا ما اعتبرت الـــ 181 كلمة فلا بدّ أن تكون قابلة للاستقلاليّة، وهذا مشكوك فيه لأنّ وضعها يشبه وضع اللواحق بوجه عامً، باعتبار أنَّها في الحالة الأولى تلحيق كلمة king (ملك)، وفي الحالة الثّانية تلحق المجموع المركّب the king Arthur (الملك أرتور). وعليه يمكن أن تعدّ the king Arthur's كلمة مركبة قائمة عناصرها على الضّمّ. ومن أشكال هذا الضّمّ الإضافة2. ويميل كرامسكي إلى قبول مبدإ النَّقِل باعتباره أكثر وجاهبة من بقيَّة الخصائص الأخرى، حتَّى وإن لا تستجيب له الألسن المختلفة. ومن الملاحظ أنّ هذه الألسن لا تستجيب لمبد! النَّقل وحده وإنَّما هي لا تستجيب لخاصِّية الفصل أيضاً. وبالتِّالي فإنَّه لا يمكن الاعتماد كشيراً لا على الخاصية الأولى ولا على الثّانية. وقد يفرض الاستبدال نفسه أحياناً على الفصل وغيره مثلما يحدث في اللسانين الإنقليـزيّ

KRAMSKY (J.), The word, pp. 28-29. 1

Ibid., p. 68. 2

والتّشيكيّ. غير أنَّ السّؤال بشأن الكلمات المذكورة أعلاه يظلِّ قائماً: هل هـذه كلمات بسيطة أم مركّبة؟

وينطبق الأمر نفسه على الكلمات المشتقة القائمة على إضافة اللّواحق في طرفها. ويظل السّوال قائماً: هل هي من قبيل المركب أم البسيط؟ وهذا مثلما هو واضح يتطلّب في نظر كرامسكي اللّبحو، إلى قضايا الدّلالة. ولا بدّ من التّمييز في هذه الحالة وكما فعلنا هذا سابقاً، بين الكلمات المركبة والكلمات المرتبة والكلمات المرتبة والتعابير المشتقة، وبين الكلمات المركبة والتعابير الجاهزة les locutions. غير أنّ ما يعقد المسألة أنّ الكثير من المركبات لا تعمل دلالتها مجموع دلالات الكلمات المكوّنة لها، لهذا فهي تعامَل في أحيان كثيرة معاملة البسيط أو المفرد أ.

وبناء على خصائص الكلمة التركيبيّة هذه، والعلاقات القائمة بين الكلمات في مستوى التركيب، يقع عادة تقسيم الكلمات إلى أقسام. وتصبح كلّ قسم من هذه الأقسام متضمناً أقساماً فرعيّة.

# 4. أقسام الكلام LES PARTIES DU DISCOURS

لقد درجت الدراسات اللسائية منذ القديم على تصنيف الكلمات إلى اقسام. وبالتّالي فإنّ كلّ كلمة من شأنها أن تنضوي إلى قسم معين. وعليه فإنّ كلّ قسم من الأقسام يتضمن طائفة من الكلمات تجمع بينها معموعة الخصائص التّركيبية المشتركة، وهي قابلة للاستبدال في ما بينها من دون أن يكون لذلك أثر على التّركيب، أو على العلاقات النّحويّة داخله، ولتوضيح هذه الأقسام لنعد إلى المثال الفرنسي الذي سبق أن تعرّضنا له: monte le courier وانطلاقاً من هذا المثال يمكن تقسيم هذه السلسلة الكلاميّة إلى أقسام:

- القسم الأوّل ويتضمّن أداة التعريف le التي يمكن استبدالها بـ un أو ce أو nn.
   notre
- القسم الثّاني ويتضمّن كلمة concierge التي يمكن استبدالها بـ gardien (حارس) أو facteur (جار) إلخ...

KRAMSKY (J.), The word, p. 71. 1

- القسم الثّالث ويتضمّن الفعل monte ويمكن استبداله بـ donne (يُعطِي) أو apporte (يوزّع) إلخ..
- وأما القسم الرابع فهو شبيه بالقسم الأول. كما أن القسم الخامس شبيه بالقسم الثّاني، إذ هو يتضمن اسماً يمكن استبداله بـ lettre (رسالة) أو journal (صحيفة) أو clef (مقتاح).

فكلٌ مجموعة من هذه الكلمات تنتمي إلى قسم معين، وتعتبر كلمتان منتميتين إلى قسم واحد إذا قبلتا الاستبدال في ما بينهما، من دون أن يـؤثر ذلك في بنية تركيب الجملة، حتّى وإن تحـور المعنى، ويقع عـادة توزيع الكلمات إلى أقسام تبعاً لكيفية استعمالها في الجمـل، ولوظائفها وخصائصها النّحوية.

# 1.4. عدم الاتّفاق بشأن أقسام الكلام والتّداخل الحاصل بينها

يبدو أنَّ أقسام الكلام هذه لم تنل في نظر فندريس أيَّة حظوة، عند اللسانيّين لا قديماً ولا حديثاً، وذلك لاختلافهم في شأنها. فهي تبلغ عند بعضهم عشرة أقسام أو تزيد، وتختزل عند آخرين في قسمين فقط، هما الاسم والفعل. بيد أنَّ الشَّائع أنَّ أقسام الكبلام ثلاثة أو أربعة وهي قسم الأسماء وقسم الأفعال وقسم الصّفات وقسم الأدوات. وداخل كلّ قسم من هذه الأقسام نجد أقساماً فرعيّة أخرى. فقسم الاسم يضمّ الاسم المشترك le nom commun والعَلَم والمصدر وغيرها. وقسم الفعل يضمّ كلّ ما يدلُّ على الفعل أو الحركة أو الهيأة. وقسم الأدوات يضمّ الحروف والظّروف وربّما الضّمائر إلخ.. ويرجع الاختلاف في الحقيقة إلى اختلاف طبيعة الألسن من جهة، واختلاف طبيعة هذه الأقسام من جهة ثانية. هذا فضلاً عن تداخل الأقسام ذاتها، والحيرة التي تصيب كثيراً من اللسانين في تصنيف بعض الكلمات من قبيل الضّمائر وأدوات التّعريف والكثير من الحروف. وقد حشرت بعض هذه الأدوات في قسم الأسماء مثلاً، لأنَّها تقوم بدور الأسماء، أو لأنَّه يمكن استبدالها بالأسماء. وهذا التّداخل الحاصل بين الأقسام جعل الحدود الفاصلة بينها، كما يـرى روبنز، ليست على غاية من الوضوح، إذ كثيراً ما تتجاوز بعض الكلمات الحدود من قسم إلى آخر فتختلط بغيرها، من ذلك أنَّنا لو أخذنا كلمة gauche (يسار) الفرنسيَّةُ مثلاً لوجدنا أنَّها تنتمي في الآن نفسه إلى قسم الصَّفات كـأن نقول: il est gauche (أخرق)، كما تنتمي إلى قسم الأسماء من قبيل l'union de la gauche (اتّحاد اليسار). ونفس الشّيء يقال بالنّسبة إلى كلمات إنقليزيّة من قبيل a fish (سمكة) وto fish (يصطاد) أو a phone (هاتف) و phone (يبعث) أو a dress (عنوان) وto adress (يبعث) إلخ.. وتبعاً لذلك تأخذ هذه الكلمات مداخل عدّة في القاموس، ولا يدلّ هذا على استعمالات مختلفة، كما يعتقد، لنفس الكلمة، وإنّما يدلُ على صيغ مختلفة لكلمات مشتركة إحداهما وصفية والأخرى اسميّة، أو إحداهما اسميّة والأخرى فعليّة. وبالتّالي تصبح هذه الكلمات تتمتّع في الآن نفسه بخصائص صرفيّة وتركيبيّة متداخلة.

ويعود هذا التداخل بين بعض الأقسام، حسب فندريس، إلى صعوبة تحديد هذه الأقسام في بعض الألسن تحديداً واضحاً. وهذا يعود إلى الخصائص المشتركة التي تميّز بعض الكلمات، من ذلك التداخل الحاصل بين الاسم والصّفة في بعض الألسن الإعرابيّة كاللاّتينيّة والعربيّة. وهو يعود في الحقيقة إلى ظاهرة الإعراب مما يجمل التمييز بينهما رهن الاستعمال<sup>2</sup>. ولا يقتصر الأمر في العربيّة على الاسم والصّفة، وإنّما يتعدّاه إلى بقيّة المشتقّات مشل المصدر واسم الفاعل واسم المفعول، وإلى الفسائر أيضاً المستترة والظاهرة.

ومن أمثلة التداخل الحاصل بين الأسماء والأفصال التي يعرضها فندريس الواردة في اللسان العربيّ، ومردّها إلى العلامات المشركة التي نجدها في الأسماء والأفعال، وذلك من قبيل الواو والنّونه في «يكتبون» ومجتهدون»، أو الألف والنّون» في هيلعبان» ومجتهدان». إلاّ أنّ هذا ما يبدو في الظّاهر، وللنحاة العرب القدامي تأويلات أخرى أكثر عمقاً سوف نتعرّض لها لاحقاً في مواطنها. ومن الحالات المشتركة أيضاً التي ينجرّ عنها هذا التداخل حالات الإعراب، ومن المعلوم أنّ الغمل المضارع ما سمّي مضارعاً إلا لمضارعته الأسماء، ويصل الأمر إلى حد عدم التعييز بين الفعل والاسم في بعض ألسن الشرق الأقصى كالصينيّة، بل هو إحدى خصائص نحوها الجوهريّة بتعبير فندريس. إذ يمكن استعمال الكلمة فعلاً أو اسماً".

ROBINS (R. H.), Linguistique générale, p. 197. 1

<sup>2</sup> فندريس، اللُّغة، ص: 158.

<sup>3</sup> الرجع نفسه، ص: 160.

ومن أشكال التّداخل أيضاً، كما يعرضها ليونز، التّداخل بين الأفعال والصّفات، مثلما نجده في الصّينيّة والمالاويّة واليابانيّة. وتكون الصّفات من الجانب النّحويّ في بعض الألسن أشبّه بالأسماء منها بالأفعال، ومن ذلك ما نجده في اللّاتينيّة والتّركيّة أ.

وتتضمن هذه الأقسام، حسب روبنز، قائمات مفتوحة وأخرى مغلقة، والظَاهر أنَّ جميع الأنسن تعرف هذين النّوعين من القائمات. فالقائمة المفتوحة هي التي تتضمن عدداً غير محدود من الكلمات، وهو يتغيّر تبعاً للاستعمال، كما يمكن إغناء هذا العدد بالطرق المعروفة كالدّخيل والإحداث والتوليد والاشتقاق وغيرها. وأمّا القائمة المغلقة فهي عادة ما تتضمن عدداً محدوداً من الكلمات، وهو عدد ثابت في الأغلب الأعم، وهذه الكلمات هي الكلمات الأدوات، وهي مشتركة بين كلّ الأفراد بالنّسبة إلى اللّسان الواحد، وتغييرها بطيء جداً، وإن وجد فهو يمس بنية النّظام بكامله<sup>2</sup>.

# 2.4. عدم تجانس تعريفات أقسام الكلام القديمة

يبدو أنّ القائمة القديمة لأقسام الكلام الخاصّة باللسانين الإغزيقي واللاّتينيّ، حسب ليونز، غير متجانسة إلى حدّ بعيد في ما تتركّب منه، وما تعبّر عنه من التعريفات المتعلقة بها. وفي الكثير من الحالات يغلب على هذه التعريفات المتعلقة لا تتلاءم بالضّرورة ومنطق اللسان. وفي الكثير من الحالات تكون هذه التعريفات قائمة على الدور le cercle vicieux، وهي تعزج بين الخصائص الصّرفية والدّحوية والدّلائية. وهذا يجعلها بطبيعة الحاللا تنطبق على كلّ الألسن بوجه عامً، حتّى وإن صحّت على لسان معين.

وضبط هذه النّقائص ليس أمراً صعباً، إذ يكفي أن ننظر إلى بعض التّعريفات الشّائعة من قبيل أنّ الاسم هو ما يطلق على شخص أو مكان أو شيء، والفعل هو ما دلّ على حدث، والصّفة تصـف الاسم، والضّمير يكون إزاء الاسم. وواقع الألسن في الحقيقة يفتّد مثل هذه التّعريفات، ويكفي أن ننظر إلى تداخل بعض الأقسام في بعض الألسن مثلما سبق أن ذكرناه. هذا بالإضافة إلى أنّ هذه التّعريفات ليست ملائمة في كلّ الحالات. فالدّلالة على

<sup>1</sup> ليونز، اللُّغة وعلم اللُّغة، ص: 156.

ROBINS (R. H.), Linguistique générale, p. 198. 2

الحركة action ايمكن أن نعبر عنها في الفرنسيّة بالفعل مثل action (مشى) أو courir (جرى)، كما يمكن أن نعبّر عنها بالاسم كالسّباق والجري والمشي. وإذا كانت الأشياء، حسب فايي FEUILLET، يعبّر عنها بالأسماء، فالأسماء تعبّر عن أشياء كثيرة غيرها أ.

وبالرغم من كلّ هذه النّقائص، وبالرغم من انتقاد اللسانيّات الأحسام الكلام على ما هي عليه في النّحو التّقليديّ، لم تتخلّ اللّسانيّات الحديثة عن الاعتماد على هذه الأقسام، فهي لا تزال تتبنّى المسطلحات القديمة كالاسم والفعل والصّغة، مثلما تبنّت مصطلح الجملة والكلمة، وذلك بالرغم مما يعتري كلّ هذه المسطلحات من التباس وغموض في الكثير من الحالات. ولحلّ من التوجّهات اللّسانيّة الحديثة ما يفضل الحديث عن أصناف الكلمات أكثر من الديث عن أصناف الكلمات أكثر من الحديث عن أقسام الكلام. إلا أنّ هذا المسطلح أيضاً قد لا يبدو على غاية من الدقيّة، لأنّ التداخل بين الكلمات وصيغ الكلمات وارد، وبما أنّ مصطلح الصيّغة يعتبر أكثر شمولاً من مصلح صيغة الكلمة، فإنّ مصطلح صنف الصّيغة يعتبر أكثر شمولاً من مصلح صيغة الكلمة، فإنّ مصللح صنف الصّيغة على لميّام في التّحليل اللّحوي قد يشمل الجذوع أو الجذور في كثير من على للنّاس إلى جانب اللّواصق. على هذا الأساس فإنّ أصناف الكلمات أو أصناف الصّيغ ستتسم إلى حدّ بعيد، إلى درجة لا يمكن فيها حصر هذه الأصناف.

### 3.4. تصنیف قارد (P.) GARDE

قد يكون من المفيد أن نشير إلى تصنيف جديد ومهمّ خرج عمّا هـو متعارف عليه هو تصنيف قارد الذي يحاول أن يقدّم تصنيفاً دقيقاً لأقسام الكلام المختلفة قائماً كليّة على نظريّة التّبعيّة التّركيبيّة la dépendance. ومبادئ التّصنيف عنده هي:

- أنّ الوحدات المستّقة هي الكلمات.
  - وأنَّ هذا التَّصنيف تركيبيُّ بحت.

FEUILLET (J.), Introduction à l'analyse morphosyntaxique, pp. 66-67. 1 2 ليونز، اللَّفة وعلم اللَّغة، ص: 158.

وعليه إنّ المفهوم التّركيبيّ الأساسيّ هو مفهوم التّبعيّـة باعتبـار أنّ كـلّ علاقة تركيبيّة تجمـع بـين لفظـتين termes تكـون إحـداهما عمـدة والأخـرى تابعة. ومن هنا يقسّم قارد الكلمات الرّوسيّة التّقسيم التّالي:

- الكلمات القابلة للعزل وغير القابلة للعزل, وتشمل الكلمات الأولى الكلمات الجمل من قبيل كلمات المجاملة أو الجواب، بمعنى آخر الكلمات التّامة.
- الكلمات الرابطة وغير الرابطة, وتشمل الكلمات الأولى الأدوات والثانية بقية الكلمات.
- لكلمات المهيمنة وغير المهيمنة, وتشمل الكلمات الأولى الأفعال، في حين تشمل الثانية الأسماء.
- 4. الكلمات ذات الوظيفة الوحيدة وذات الوظائف المتعددة. وتشمل الأولى الصفات والأفعال، في حين تشمل الثانية الأسماء.
- الكلمات النَّاقصة défectifs وغير النَّاقصة. وتشمل الأولى الظَّروف مثلاً والتَّانية بخلافها.
  - 6. الكلمات السّياقيّة contextuels وغير السّياقيّة أ.

قد يبدو هذا التَصنيف مغرياً ومختلفاً عن التَصنيفات المعروفة، ولعلّ نقاضه تتمثّل في اقتصاره على لسان خاص الله وهو اللّسان الرّوسيّ. ولم يتّسع ليشمل ألسناً أخرى. وكما تتمثّل هذه النّقائص في اقتصاره على الخصائص التركيبيّة وحدها، علماً وأنّ الخصائص الأخرى، وخاصّة منها الصّرفيّة والدّلاليّة تقوم بدور مهم في هذا الشّأن. ويبدو أنّ الاعتماد على نوع واحد من الخصائص، حسب فايي، قد لا يفي بالغرض، وإن كانت الخصائص التركيبيّة أقرب إلى التّحليل اللّسائيّ من غيرها.

### 5. المقولات النّحويّة LES CATÉGORIES GRAMMATICALES

مثلما يتكامل التصريف والتركيب في النّحو التقليدي القائم على الكلمة، تتكامل المقولات النّحويّة والتصريفيّة في أقسام الكلام. ومن هذه المقولات ما هو متّصل بالاسم من قبيل الجنس والعدد والحالة، وما هو متّصل بالفعل من قبيل الزّمن le mode والجهة 'aspect' والوجه الصاعد. وتساعد هذه المقولات في تحديد هوية الكلمة وضبط العلاقات التّركيبيّة بين الكلمات.

FEUILLET (J.), Introduction à l'analyse morphosyntaxique, p. 64. 1

وتعبر هذه المقولات عن المعاني النّحويّة المتّصلة بالكلمة ، سواء بواسطة الصّياغم، أو بما توحي به بنية الكلمة في حدّ ذاتها. وتختلف هذه المقولات النّحويّة تبعاً لاختلاف الألسن، ومثلما يختلف عدد الصّياغم في الألسن، فبالضّرورة يكون عدد هذه المقولات مختلفاً. وكلّما قلّ شأن النّحو في لسان ما، كما يقول فندريس، قلّ شأن هذه المقولات. وهذه المقولات بصفة عامّة لا تعلّره والواقع الخارج لسانيّ، ولا يتحكّم فيها المنطق، إذ هي لا تعبّر بشكل صريح عن الجنس والعدد والزّمن إلخ.

### 1.5. الجنس LE GENRE

يعتبر الجنس مقولة نحوية قائمة على توزيع الأسماء تبعاً لأقسام معيّنة، وذلك بالاعتماد على جملة من الخصائص الشّكليّة من قبيـل تـرابطُ الفعل أو الصَّفة مع الضَّمائر، أو من قبيل اللَّواصق الاسميَّة، سواء كانت سوابق أو لواحق أو حركات إعراب. وقد تعتبر خاصّة من هذه الخصائص كافية لتحديد الجنس. فلا توجد على سبيل المثال في اللَّسان الفرنسيُّ أيَّة وسيلة للتمييز بين الجنسين، أي بين المذكّر والمؤنّث. وإذا كانت اللاّحقة e في حالات كثيرة تعبّر عن المؤنّث، وبخاصة في الصّفات، فليس بالضّرورة أن تكون علامة تأنيث في كلِّ الحالات، لأنَّنا نجدها كثيراً في أسماء مؤنَّشة ومذكرة في الآن نفسه، وذلك من قبيل le pape (البابا) وle propbète (النَّبيُّ). وثمَّة من الكلمات ما يطلق على المذكّر والمؤنَّث معاًّ مثل le bébé (الرَّضيع) و le professeur (الأستاذ) وle médecin (الطّبيب) وle ministre (الوزير). وإذا اضطررنا إلى أن نعبّر عن التّأنيث في هذه الحالات فإنّنا نقول madame le ministre (السيّدة الوزيرة) أو la femme professeur (المرأة الأستاذة) أمّا إذا التبس الأمر في ما يخصُّ اللَّسان الفرنسيِّ دائماً، فتوجد قرائن أخرى تـدلُّ عليه كالتَّطابق في الصَّفات، وكأدوات التَّعرَّيف والتَّنكير مثـل le وla أو un وune، وإلا ما الفرق بين le poids (الوزن) وla poix (القطران) أو بين livre (الكتاب) وla livre (الرّطل). بيد أنّ الأمر قد يلتبس من جديد حتّى مع بعض هذه الأدوات عندما تكون صورة الأداء واحدة بالنَّسبة إلى الجنسين ص وذلك من قبيل l'amour (الحبّ) وl'œuvre (الأثن وl'abîme (اليمّ) إلخ..

<sup>1</sup> فندريس، اللُّغة، ص: 128.

ومن الشَّائع أنَّ علامة التَّأنيث في العربيَّة هي التَّاء، ولكن يمكن أن تنضاف إليها في بعض الحالات الألف المقصورة أو ألفّ الدّ مع الهمزة. غير أنَّ هذه العلامات قد لا تكون قصراً على المؤنَّث، إذ هي تشمل بعض الأسماء في صيغة المذكر، وبعض الأسماء في صيغة الجمع، وبعنض الأسماء الأعلام. وفي غياب علامة شكليّة يمكن الاعتماد عليها يرى بعض اللّسانيّين العرب المحدثين، أنَّ هذه العلامة هي أساساً الإسناد أو الصَّفة. والـذي يبيَّن أنَّ السّماء مؤنَّثة هو أن نقول «السّماء الصّافية» لا «الصّافي» أو أن نقول «أمطرت السّماء لا وأمطره .

وإذا كانت معظم الألسن تُعْرفُ المذكّر والمؤنّث، فثمّة من الألسن ما يَعْرِفُ بالإضافة إلى هذا المحايد le neutré، من ذلك ما نجده في اللَّسان اللاتيني، وكمثال على ذلك نقول:

(السّيّد الطّيّب هو ذا)

Dominus bonus est, (السَّيَّدة الطَّيِّبة هي ذي) Domina bona est, haec (المبد الرتفع هو ذا) Templum altum est, hoc...

وتتحدّد الأجناس الثّلاثة انطلاقاً من هذه الأمثلة بناء على الضّمائر hoc وbace وhic، كما تتحدّد بناء على التّرابط bona وbone، وكما تتحدّد أيضاً بناء على علامات الإعراب um وa وus.

ويوافق في كلِّ الألسن الجنسُّ، باعتباره مقولة نحويَّة، الجنسَّ الطبيعيّ. وذلك في ما يتعلّق بالإنسان والحيوان، وكثيراً ما يتمّ التّمييز بين الذكر والمؤنّث في العربيّة فنقول: ثور وبقرة وفي الفرنسيّة vache و vache وفي الإنقليزيّة ox وcow الخ.. وأمّا بقيّة الأشياء غير الحيّة، فهي إمّا محايدة، وإمَّا مذكِّرة أو مؤنَّشة. غير أنَّ تذكيرها أو تأنيثها لا مبرَّر له في الواقع. أو ليست la porte (الباب) مؤنَّتة في الفرنسيَّة ومذكَّرة في العربيَّة ومحايدة في الإنقليزيّة؟ أو ليست la mort (الموت) مذكّرة في الإنقليزيّة death ومؤنّشة في الفرنسيّة؟

<sup>1</sup> محدود السُعران، علم اللُّغة، ص: 236.

DUBOIS et Coll., Dictionnaire de linguistique, p. 229. 2

#### 2.5. العدد LE NOMBRE

العدد بدوره متولة نحوية، وهو يتعلق بالأشخاص والحيوانات والأشياء. وهو يتعلق بالأسماء باعتبارها كيانات قابلة للعد والفصل والجمع. وهذا في مقابل الكيانات التي تكون كتلاً غير قابلة للتقسيم. والعدد يختلف من لسان إلى آخر، وهو يعود إلى اختلاف الأبنية المعجمية في الألسن المختلفة. فإذا كانت كلمة fruit (ثمار) الفرنسية قابلة للعد فإنها في الإنقليزية أو العربية ليست كذلك. وفي الغالب يفصل العدد إلى مفرد وجمع، والمفرد هو ما يقابل الواحد، في حين أنّ الجمع هو ما يقابل الثنين أو أكثر. غير أنّنا نجد في بعض الألسن تفصيلاً ثلاثياً يتضمن المفرد والمثمّى والجمع. وثمّة من الألسن أيضاً ما يقابل بين المفرد والمثلّى والمؤلائي وما فوق ذلك.

وإنّ التّعبير عن المدد في الألسن المختلفة يختلف تبعاً لاختلاف أبنية هذه الألسن، من ذلك أن نعبّر عن هذا الاختلاف سواء باللّواصق أو بالعلامات الإعرابيّة أو بتغيير بنية الكلمة. مثال ذلك نقول في الفرنسيّة المسيّة المحاسمة (صحفة) وفي الإنقليزيّة (boys (طفل) boys (أطفال) وفي اللّاتينيّة الوبيّة اكتاب، ووكتابان، اللّاتينيّة الكتاب، والتعبير عن الفرق بين المفرد والجمع أو بين المفرد الشتى والجمع باستعمال أسماء الأعداد من قبيل trois enfants (طفل) إلى الفرنسيّة وtrois enfants (طفلان) إلىخ...

وإلى جانب الجمع يوجد ما يعبّر عنه باسم الجمع. وهو اسم مفرد دلكته يدل على مجموع وذلك من قبيل chêne (شجرة البلّوط) chênaie (غابة البلّوط) في الفرنسيّة، أو دقوم، ودقبيلة، في العربيّة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن تُمة جموعاً لا مفرد لها من قبيل التباشير في العربيّة أو les ciseaux (مقص) وsobsèques (مراسم الدّفن) في الفرنسيّة أ.

#### 3.5. الحالة 3.5

الحالة هي مقولة نحويّة وثيقة الصّلة بالاسم أو بالمركّب الاسميّ وبالوظيفة النّحويّة التي يؤدّيها في الجملة. وتختلف الحالة كما تختلف

DUBOIS et Coll., Dictionnaire de linguistique, p. 339. 1

وظيفة الفاعل باختلاف الفعل، تبعاً لكونه لازماً أو متمدّياً. وللتّدليل على ذلك لنأخذ المثالين التّاليين من اللّسان الفرنسيّ:

> (بیار ینظر) Pierre regarde (بیار ینظر إلى بوك) Pierre regarde Paul

فالحالة في المثال الأوّل هي 'ergatif' ، وفي المثال التّاني هي الاسميّة. ويمكن أن تعمّ حالة الاسميّة لتشمل كلّ وظائف الفاعل. أمّا إذا تعلّق الفاعل بفعل متعدّ إلى شيء وقع عليه الفعل، فإنّنا في هذه الحال نتحدّث عن حالة المغولية، وإذا كان التّعدّي إلى مقعول به بواسطة من قبيل: l'enfant lit le في son père في journal à son père (لوالده) هي الإضافة datif ألولد يقرأ الصّحيفة لوالده)، فالحالة في journal à son père (لوالده) هي الإضافة datif ألقداء، مثل: Pierre, viens (تعالى)، وحالة الظّرفيّة، وحالة الميّة، وحالة الآليّة، وحالة الكانيّة. وهذه الحالة الأخيرة لها حالات فرعيّة تعبّر عن اتّجاه الحركة من الداخل إلى الخارج أو العكس.

ويُعَبِّر عادة عن الحالات في الألسن المختلفة على النَّحو التّالي:

تبعاً لوضع المركبات بالنسبة إلى الفعل، أي تبعاً للموقع في الجملة، من ذلك ما نجده في اللسان الفرنسي أو الإنقليزي مثلاً.

تبعاً للمكانة التي تحتلها حروف الماني.

تبعاً للواصق التّصلة بالأسماء. وهو ما يعبر عنه بحركات الإعراب.
 والألسن التي تتحدد فيها الحالة بهذه الكيفية يطلق عليها الألسن الإعرابية، ومنها اللاتينية والعربية كما سبق أن ذكرنا 1.

وأمًا الحالة في النّحو التّوليديّ، وكما نظر لها فيلمور FILMORE فهي تتحدّد تبعاً لأهمّية الفعل الذي يعتبر مكوّن الجملة الأساسيّ أو المحوريّ . وانطلاقاً من الفعل تتحدّد في البنية العميقة الأدوار المختلفة أي العلاقات الحاليّة. ومن هذه الحالات نـذكر المنفّد 'agent' والأداة l'instrument الحاليّة. ومن هذه الحالات نـذكر المنفّد المارّ econtre-agent والمعول الكانيّة le locatif والمعود المنفذ المارّ المعالية المحالية المحالية المحالة المحا

وإنّ تحليل الجملتين التّاليتين في اللّسان الفرنسيّ على سبيل المثال:

DUBOIS et Coll., Dictionnaire de linguistique, pp. 75-76. 1

(بيار يفتح الباب) (المفتاح يفتح الباب)

Pierre ouvre la porte La clef ouvre la porte

يعطى ما يل<sub>ه،</sub> أ:

[V. ouvrir], [agent, Pierre], [objet, porte]

الجملة الأولى:

الجملة الثّانية: [V. ouvrir], [instrument, la clef], [objet, porte]

#### 4.5. الوحه والموحة 4.5 LE MODE ET LA MODALITÉ

الوجه هو مقولة نحويَّة مرتبطة في الغالب بالفعـل في الجملـة، وتبيَّن طبيعة الخطاب أو علاقة المتكلِّم بخطابه. وبناء عليه يميّز اللَّسانيّون عادةً بين الخطاب في حالة الإثبات أو النَّفي أو الاستفهام. والاستفهام بدوره يكون مثبتاً أو منفيّاً. كما يشمل الوجه الأمّر والتّمنّي. ويميّـز اللّسانيّون أيضاً بين الوجه والموجّه. ويُعَبِّر عن هذا الأخير بواسطة بعض الصّياغم أو الظّروف أو الأدوات مثل peut-être (ربّما) أو sans doute (بلا شكّ) في الفُرنسيّة مثلاً، أوّ وقد، ووسوف، في العربيّة<sup>2</sup>.

ويتضمّن الوجه عموماً في الفرنسيّة التّعيين l'indicatif والافتراض Ie subjonctif والأمر 'impératif' والشَّرط le conditionnel. والوجه في العربيَّة، حسب الفاسي الفهري، ملتصق بالفعل ونعبّر عنه في بعض الحالات، أساساً في المضارع، بصياغم شبيهة بعلامات الإعراب الموجودة في الأسماء. والتصاق الوجه بالفعل شبيه بعلامات الإعراب في الأسماء. والتصاق الوجه بالفعل شبيه بالتصاق الزِّمن به. فصيغة الماضي توظَّف للوجه البيانيُّ أساساً l'indicatif. وأمَّا صيغة المضارع فهي طلبيَّة jussive من نحو قولك اليخرجُ، أو افتراضيّة subjonctive من نحوّ قولك: «أريد أن يأتي»، أو شرطيّة آو توكيدية بنون التوكيد في آخر الفعل.

ويميِّز الفاسي الفهري بصفة واضحة في المستوى النَّحـويُّ بـين الوجــه والموجِّه. وإذا كان الوجه ملتصقاً بالفعل مثلما ذكرنا، فإنَّ الموجِّه بخلاف

DUBOIS et Coll., Dictionnaire de linguistique, p. 77. 1

Ibid. p. 321, 2

ذلك، حتّى وإن التصق به في مستوى الكتابة فهـو منفصل عنه. والموجّهات هي من قبيل «السّين» و«سوف» و«قد» و«لعلّ» و«يجب» أ إلخ..

# 5.5. الزّمن LE TEMPS

وهو متولة نحوية وثيقة الصلة بالفعل. وقد يعبّر الرّمن اللّعويّ عن الزّمن اللّعويّ عن الرّمن اللّعويّ عن الرّمن الحقيقيّ وقد لا يعبّر. والأزمنة الشّائعة هي الحاضر والماضي والمستقبل. وهذه هي في الحقيقة الأزمنة المطلقة بيد أنّ هذه الأزمنة قابلة لتفصيل أدنّ. فقد يكون الرّمن الماضي مثلاً ممتداً أو غير ممتدّ، وقد يكون المستقبل قريباً أو بعيداً.

ويعبّر عادةً عن مقولة الزّمن سواء بواسطة صياغم مختلفة، محققة أو غير محققة، أو بواسطة بعض الظروف من قبيل hier (أمس) وaujourd'hui (اليوم) في الفرنسيّة أو بالأمس في العربيّة أو next week (الأسبوع المقبل) في الإنقليزيّة إلغ..

والزّمن اللّغويّ في العربيّة كما يراه الفاسي الفهري إمّا [+ ماض] أو [- ماض]، والماضي تدلّ عليه صيغة الفعل الماضي، وغير الماضي تدلّ عليه صيغة الفعل المضارع، وهو يشمل الحمال والاستقبال. وفي الواقع إنّ الفعل لا يدّل على الزّمن وإنّما هو مستفاد منه، أي هو ذائب فيه 2.

#### 6.5. الحهة L'ASPECT

وهي مقولة نحوية تعبّر عن مجريات الأحداث وامتدادها في الزّمن، وهي تحدّد بالتّالي مدّة الفعل وامتداده أو انقطاعه. وتتحدّد الجهة في اللّسان الفرنسيّ مثلاً بالمقابلة بين الماضي المنجز اعدر الحاصر الذي هو بصدد الإنجاز l'inaccompli أو الذي لم ينته بعد. كمثال على الحالة الأولى نقول: Pierre a mangé (بيار أكل)، وكمثال على الحالة الثّانية نقول: mange (بيار يأكل). وتحلّل الجملة الأولى بالنّسبة إلى المتكلّم المغترض أن mange يكون صاحب الخطاب كنتيجة حاضرة لفعل ماض. وتحلّل الجملة الثّانية العتبارها فعلاً جارياً لم ينته بعد. وبنفس الكيفيّة نعتبر المثالين Pierre

الغاسي الفهري، البناء الموازي، ص: 81.

<sup>2</sup> الرجع نفسه، ص: 80.

mangeait (بيار كان يأكل) وPierre avait mangé (بيار كان أكل) حدثيْن في الماضي، غير أنَّ الأوَّل يعبَّر عن امتداد الحدث، في حين يعبِّر الشَّاني عن انقطاعه. ومن هنا كان الفرق بين الجهة والـزَّمن (الماضي والحاضر والمستقبل).

في الوقت الذي تتكامل فيه المقولات النَّحويّة مع أقسام الكلام أو طبقات الكلام، وفي الوقت الذي تتوزَّع فيه المقولات لتشمل مجمل خصائص الكلمة التَّركيبيّة، تتوزّع هذه المقولات بدورها إلى فروع جديدة، تزيد من دقّة هذه الخصائص وضبطها، ويطلق عليها عادةً مصطلح المقولات الفرعيّة.

### 6. المقولات الفرعيّة LES SOUS-CATÉGORIES

المقولات الفرعيّة كما يدلٌ عليها اسمها هي تفريعات المقولات الأساسيّة التي سبق ذكرها. واهتمّ بهذه المقولات الفرعيّة أساساً النّحو التّوليديّ قصد إحكام ضبط نظام قواعده إذ لا يكفي أن يكون نسق القواعد قادراً على توليد الجمل الصّحيحة تركيبيّاً فحسب، ولكنّه يجب أن يكون قادراً على توليد الجمل المقبولة معنويًا أيضاً. ويسمى النَّحو التّوليديّ إلى أن يمنع بداية من البنى العميقة توليد الجمل غير المقبولة. بمعنى أنَّ القواعد المقوليَّة الفرعيَّة تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الدّلاليّـة والتّركيبيّـة الـتي تميّـز الكلمـات أو طبقات الكلمات, فلا يكفي أن نقول وصالح، اسم مفرد مذكّر معرفة، وإنّما لا بدّ من إضافة بعض الخصائص التّركيبيّـة والدّلاليُّـة الأخـرى الـتى تميّـزه مـن جملة من الكلمات الأخرى مثل دولد، ودتونس، ودكتاب، مثلاً. وعليه فإنّ كلمة «صالح» تتميّز من كلمة دولد؛ بأنّها اسم علم في مقابل الاسم المشترك، وهما تتَّفقان في صفة [+ بشريً] أو [+ عاقل]. وتتَّفق كلمة اصالح، مع كلمة «تونس» في العَلْمِيّة، ولكنّهما مختلفتان في [+ عاقل] و[- عاقل]. أمّا كلمة «صالح» و«كتاب» فهما تتُفقان في الاسميّة فقط وتختلفان في [+ عاقل] و[-عاقل] وفي [+ علم] و[+ مشترك]. ويحاول النَّحو التَّوليديُّ أن يصوغ هذه القواعد المقوليَّة الفرعيَّة المتعلَّقة بالأسماء المفردة مثلاً على النَّحو التَّالي، وهي كغيرها من بقيَّة القواعد التّحويليَّة قواعد إعادة كتابة:

DUBOIS et Coll., Dictionnaire de linguistique, p. 53. 1

ولا تنطبق هذه المقولات الفرعيّـة على الأسماء وحدها، وإنّما تنطبق على بقيّة كلمات الطّبقات المختلفة، من قبيل المتعدّي والـلاّزم والمطاوع في ما بخصّ الأفمال مثلاً.

ومن الجدير بالملاحظة أنّ النّحو التّوليديّ، بالرّغم من تورّطه في هذا النّوع من القواعد، في محاولة منه لربط مسائل التّركيب بالدّلالة، وربط التّركيب بالصّرف، وربط كلّ هذا بالصّوتيّات لا يُخفي قلقه من تضاعف عدد هذه القواعد ودمجها في النّحو، ممّا يسبّب مشكلاً يُعبّر عنه بمشكل المقولات الفرعيّة.

لا شكّ أنّ الخصائص التركيبيّة ممّا يساهم في بلورة الكلمة. بيد أنّ وظيفة الكلمة داخل السّياق وخارجه مختلفة لا محالة. فإذا كانت خارج السّياق متعدّدة الأبعاد أو ذات معان مختلفة محتملة، فهي داخل السّياق تتحدّد بالاستعمال وتكتسب معناها الذي لا يعتريه لبس. وإذا اقتصرنا في هذا الفصل والفصول السّابقة على شكل الكلمة الظّاهريّ فإنّنا في الفصليْن القادميْن سوف نهتمٌ بمضمون الكلمة أو معناها.

# الفصل السّابع خصائصُ الكلمة المعجميّةُ

"تختص عناصر المغردات أي الألفاظ أو الكلمات، وذلك في مقابل لا المواتم وحدها وإنما الصياغم أيضاً، بكونها كثيرة المدد. وقد يكون هذا المدد غير محدود وغير قابل للحصر. هذا علاوة على أنّ هذه المغردات غير قارة، وهي في تغيّر غيم منقطم. وفي حالة من حالات اللسان توجد حركة مد وجزر دائمة للكمات جديدة تصاغ طواعية وحسب الحاجة، وكلمات قديمة تسقط وتهمل ثمّ تضمحل، باختصار إنّ المفردات تطرح من أول نظرة مضطرية ومنافية لبنية. ولهذا السبب تبدو كلّ محاولة من أول نظرة مضطرية ومنافية لبنية. ولهذا السبب تبدو كلّ محاولة وضع للقيام بوصف المفردات بنيوياً، أو من باب أولى وأحرى محاولة وضع دلالة بنيوية آيلة إلى الفشل، وتغدو بسهولة فريسة للشك. ولهذا السبب عدد أن تكون ختماً تطوسية لا غير".

HJELMSLEV, L., Essais Linguistique, p.p. 106-107.

درسنا إلى حد الآن خصائص الكلمة من النّاحية الشّكليّة، وها نحن لُقُو سنخصّص هذا الفصل والفصل القادم لقضايا المضمون أو المعنى. وتعرف الكلمة عادة بالصّلة الوثقى بين شكلها ومضمونها، أو بين مبناها ومعناها. وإذا ما كانت الكلمة تظهر في مستوى السّلسلة الكلاميّة باعتبارها حقيقة فيزيائيّة أو ماديّة ملموسة أي مسموعة، فهي تحيل على واقع خارج لسانيّ. ولا تحيل الكلمة على الواقع الماديّ فحسب، وإنّما تمكس في الآن نفسه طبيعة اللّسان الذي تنتمي إليه، وهي خاضعة لنظام هذا اللّسان، سواء كان في ما يتملّق ببنيتها، أو في ما يتعلّق بعلاقاتها مع بقيّة الكلمات الأخرى في مستوى التركيب، أو في ما يتعلّق بالعلاقة القائمة بين دالّها ومدلولها. وتتملّق الكلمة بشأن دلالتها بالكانة التي تحتلّها في المجم من جهة ثانية. أولهما عموديً أو جدوليّ paradigmatique وفيه معورين متعامدين من جهة ثانية. أولهما عموديً

ثانيهما فأفقيَ أو مركّبيَ syntagmatique، وهـو يُبْـرزُ طبيعـة العلاقـة القائمـة بين الكلمات. وهذان المحوران شديدا الارتباط، ويعكّسان طبيعة بنيـة اللّســان ويساهمان إلى حدّ بعيد في ضبط المعنى.

وتعتبر الكلمة نـواة دلاليّـة وتركيبيّـة تتمتّع بمعنى خـاصّ واستعمال خاصّ. وإذا كان هذا الاعتبار صالحاً بالنّسبة إلى الكلمـات التّامُـة أو الصّـياغم الحرّة، فهو لا ينطبق بالضّرورة، وبنفس الكيفيّـة على الكلمـات الأدوات أو الصّياغم المتّصلة. من هنا كان الشّلُكُ في الكلمة باعتبارها وحدة معنويّة. والشّلكُ في تعريفها القائم على المعنى. وهذا ليس بمعـزل عن ترتيب الكلمـات في القاموس عندما يقع التّعرض لجملة الكلمات المشتركة المرتّبة ترتيباً معيناً، بما تتضمّنه من اختلافات معنويّة.

#### 1. المعجم

يبدو أنّ أكثر الفروع اللسائية حاجةً إلى الاعتراف بالكلمة هو فرع المعاجم. وذلك نظراً إلى أنّ الكلمة في المعجم هي المادّة الأصليّة التي عليها يُبنّى. ومفهوم الكلمة في المعجم يختلف عن مفهومها في بقيّة المجالات اللسائيّة الأخرى. وإذا كانت الكلمة تتّحدد عند بعض اللّسائيّين ببنيتها الصّوتميّة أو الصّرفيّة، وتتحدّد عند بعضهم الآخر بالاستعمال، وبالعلاقات التّركيبيّسة الرابطة لها، فإنها في المعجم تتحدد بداتيّتها المعجميّة، وباستقلاليّتها وبالتّمامل معها خارج سياقاتها. وذلك بغض النّظر عن القوائين المتحكّمة فيها سواء في ما يتعلّق ببنيتها، أو في ما يتعلّق بائتلافها مع غيرها.

والمعجم لا ينحصر كما يتبادر إلى الأذهان في قائمة من الكلمات أو المؤدات، إذ التحليل اللّساني في تعامله مع المعجم يتعامل مع الكلمات خارج اللّسان. وعليه فهو يتعامل مع الكلمات، وكانّه يتعامل مع أشياء ثابتة بعيدة عن كلّ نَظْم، وبعيدة عن الرّوابط والعلاقات النّحوية والصّرفيّة. غير أنّه لو صحّ هذا الأمر بالنّسبة إلى الكلمات البسيطة، فهو لا يصحّ بالفّرورة بالنّسبة إلى الكلمات المركبة أو الشتقة، لأنّ هذه حومثلما بيّنًا سابقاً لا تخلو من قواعد تركيبيّة يمكن أن نشتق بها كلمات أو أن نبني بها أخرى.

ولا يفوتنا أنّ المجم يختلف تبعاً لاختلاف الأفراد، ويختلف حتّى بالنَّسبة إلى الفرد الواحد، تبعاً للظَّروف والقامات. والمعاجم الفرديّة التي يملكها الأفراد المختلفون تكوّن المعجم العامّ للّسان أو للأمّة. وهو شيء مشترك بن كلّ هؤلاء ينهلون منه بحسب طاقاتهم وقدراتهم. وقد يمكن أن تستقلّ مجموعة معيّنة ، أو فئة معيّنة بمعجمها الخاصّ الذي يعود إلى قطاع خاص أو جهة خاصّة. ويميّز المعجميّون عادةً بين المعجم الإيجابيّ والمعجم السّلييّ، إذ الأوّل هو المستعمل فعليًا من قبل المتكلّم، في حين أنُ الثّاني هو ما يكون المتكلّم قادراً على فهمه من دون أن يستعمله.

وكما يميز المعجميّون أيضاً بين المعجم باعتباره مجموع الكلمات في لسان ما وبين المغردات هي المحجم التعلق بمجال لسان ما وبين المغردات هي المعجم التعلق بمجال مميّن. ويتمثّل الفرق بين المعجم والمفردات في اعتبار الأوّل مفهوماً نظريّاً، ممّا يجعل حصر مجموع الكلمات فيه أمراً عسيراً، وهو ملك مناع ينهل منه كلّ أفراد اللسان الواحد، وفي اعتبار الثّاني، أي المفردات القسط الذي يمتلكه كلّ فرد، وهو قادر على استعماله في وضعيات معيّنة. وعلى هذا الأساس تعتبر المفردات جزءاً من مجموع أكبر هو المعجم.

ويرى قلبار L. GUILBERT أنَّ تقدير المجموع الجملي للمعجم يظلُ مستحيلاً حتى بالنَّسبة إلى الكلمات المستعملة فعلياً والقاموس الذي يُعثبر صورة لهذا المعجم في الألسن الختلفة لا يرقى أبداً إلى تغطية هذا المعجم لي الألسن الختلفة لا يرقى أبداً إلى تغطية هذا المعجم الموحدات المعجمية في معجم ما بمجموع كلِّ الوحدات المعجمية عند الأفراد المختلفين. والمعجم الفردي بالنَّسبة إلى كلُ فرد يتعلق بقدرته المعجمية وهو ما يشبه القدرة اللَّمانية. وهذه القدرة المعجمية تحكما أسلفنا القول في مواطن سابقة ليست ثابتة أيضاً، إذ هي تختلف تبعاً لمعر الفرد والانتماء الطبقي أو الاجتماعي والمستوى الثقافي وغيرها. وهذه القدرة المعجمية تتحكم فيها الطرف المقابل في عملية التواصل. وتبعاً لهذا يعتبر المعجمية الجملي في لسان ما نقطة التقاء لكل المعاجم الفردية أو لقدرات الأفراد المعجمية المختلفين في مجموعة لسانية معينة أ.

وأمًا في ما يخصّ التّحليل اللّسانيّ فمعظم اللّسانيّين يعتقد أن المعجم يقع في نقطة تقاطع بين المستويات اللّسانيّة المختلفة ، أي بينه وبين الصّوتميّة والصّرف في ما يتعلّق بشكل الكلمة ، وبينه وبين علم الدّلالة في ما يتعلّق بالمضمون وبينه وبين التّركيب في ما يتعلّق بائتلاف الكلمات في ما بينها.

GUILBERT (L.), « Le lexique », pp; 3016-3017. 1

وبهذا الفهم لا يكون المعجم نظاماً خاصاً قائماً بذاته، أي لا يكون مجموعة من العناصر تتحكم فيها جملة من الأحكام المحدّدة. وإنّما يصبح تبعاً لهذا مجموعة مغتوحة قابلة للزّيادة أو النّقصان، وقابلة للإغناء بشكل مستمرً، ولكنّها مجموعة غير مستقلة، بسبب من شدّة ارتباطها بالجوانب اللّسائية الأخرى. ومن هنا جاءت صعوبة تحليل الستوى المجميّ، وإيجاد أنظمة متحكّمة في جملة الوحدات المعجمية التي يكوننها المعجم. ومن هنا أيضاً جاء التداخل الحاصل بين المعجم والصّرف في الكثير من الحالات، مثل اشتقاق الكلمات وبنائها والتداخل الحاصل بين المعجم وعلم الدّلالة في ضبط المعنى أو المعاني المختلفة بالكلمة المغردة في حدّ ذاتها، والتداخل الحاصل أيضاً بين المعجم والتُركيب. وإذا كان المستويان الأول والثّاني ينحصران في الجانب المركبيّ.

ويعرّف بعض اللسانيين المعجم باعتباره مجموعة من الدّلاثل. ولا يعتبر الدّليل كما هو معلوم اسماً لمسمّى، وإنّما هو وحدة تعبّر في الآن نفسه عن وجهين متلازمين هما الدّالّ، أي الرتكز المادّي سواء كمان صوتاً أو صورة، والمدلول أي المعنى أو المضمون الذي يوحي به الدّالّ. والمدلول لا صلة له مباشرة بالشّيء الحقيقيّة ، وإنّما هو الصّورة الدّهنيّة للشّجرة. والعلاقة كما يراهما ليس الشّجرة الحقيقيّة ، وإنّما هو الصّورة الدّهنيّة للشّجرة. والعلاقة كما يراهما دي سوسير بين الدّالٌ والمدلول ما هي إلا علاقة اعتباطيّة ، ويراهما بنفنيست علاقة ضروريّة عند دي سوسير لا تعني أنّ المتكلّم حرّ في اختيار الدّالُ الذي يريده لمول ما وإنّما الاعتباطيّة تعني أن المتلكم حرّ في اختيار الدّالُ الذي يريده لمول ما وإنّما الاعتباطيّة تعني أن المعلاقة بين الدّالُ والمدلول ليست علاقة لمنظنة عامن المتربة المنابعيّة ، كما تراها بعض المداول القديمة.

### 2. المعجميّة والقاموسيّة

المعجميّة والقاموسيّة حسب تعبير قلبار هما وجهان لدراسة الكلمة. ويُعْتَبَر كلّ منهما الكلمة وحدة لسانيّة ومكوّناً أساسيًا للنّشاط اللّغويّ. وفي المقابل إنّ التّحليل اللّسانيّ يهتمّ بجانبين من جوانب اللّغة هما اللّسان والخطاب. ومن هنا لا تجد الكلمة حظاً كبيراً من الاهتمام والدّراسة. ويشير قلبار إلى أنّ دي سوسير سبق أن بيّن استقلاليّة المعجميّة عن القاموسيّة، كما بيّن أنّ المجمية أو علم الكلمات قد فصلت اعتباطاً عن الصّرف والتركيب، وهي في الواقع على صلة وثيقة بالنّحو. ولقد اتّضحت أكثر بعد دي سوسير هذه الحدود الفاصلة بين المجمية والقاموسيّة. وبدت القاموسيّة كأنّها الميدان التطبيقي المتعلق بالقاموس وتأليفه وصنعه وترويجه، وذلك بتطبيق مبادئ التحليل الذّلاليّ من خلال الوحدات المجميّة. وأمّا المجميّة فقد انشغلت بعمل المكوّنات المجميّة في اللّسانية الأخرى، كالكوّن الصوتميّ والتّركيبيّ وغيرهما، إنّ تطوّر أحد المجالين ليس بمعزل عن تطور الآخر.

هذا ويعتبر قيرو من جهته أنّ المجميّة هي من الاختصاصات التي ما زالت لم تتقدّم تقدّماً كافياً. وبالرغم من الأهمّية التي تحتلّها على الصّعيدين المعرفيّ والمنهجيّ، ما زالت وجهات النّظر بشأنها مختلفة، وما زالت مفاهيمها غير قارّة. ومن هذه المفاهيم مفهوم الكلمة ومفهوم المعنى. وما زال المعجميّون يخوضون نقاشات مثيرة بشأن هذه المفاهيم، بالرّغم من التّسليم بها في الكثير من الأحيان 2.

وتهتم المجمية بتحليل البنى المجمية، وهي تعالج قضايا نظرية من قبيل النّظر في المحدث والمحدثات والدّخيل وغيرها. كما تعتبر المجال الذي يهتم بدراسة الأبنية المجمية التي سنتناولها بعد حين والحقول الدّلاليّة والحقول المفهومية. وإجمالاً تعرّف المجمية باعتبارها دراسة دلالة الكلمات. وهي تهتم بالدّلالة المجمية في مقابل دلالة الجملة أو الخطاب. ولكن لا ننسى أنّ دلالة الوحدات المركّبة أو المعقّدة لها مساس بمسائل الصّرف. ويرى يلمسلاف بتشاؤم أنّ كلّ محاولة لضبط وصف المفردات البنيويّ، أو بالأحرى لوضع دلاليّة بنيويّة يبدو مآلها الفشل وتصبح لقمة سائغة للظن. ولهذا السّبب تبهى المعجميّة، على حدّ تمييره، حلقة فارضة في نظام علمنا، وهي تـؤول بالفترورة إلى مجرّد قاموسيّة 3.

وأمّا القاموسيّة فهي تهتمٌ من جهتها بجمع الوحدات المعجميّة وإحصائها، بغاية توظيفها في القاموس، مع الأخذ بعين الاعتبار القواميس

GUILBERT, « Le lexique », pp. 3017-3018. 1

GUIRAUD (P.), « Lexicologie », p.1163. 2

HJELMSLEV (L.), Essais linguistiques, p. 107. 3

المختلفة تبعاً للاختصاص أو للمجال المعرقيّ، وتبعاً للعصر وعمر الأفراد وغيرها. ولا بدّ من التّمييز في هذه الحالة بين القاموس الذي هو قائم على أساس اللّسان وبين دائرة المعارف القائمة على طائفة من المعلومات.

ومن المشاكل الصّعبة التي تواجهها القاموسيّة في إجراءاتها التطبيقيّة العلاقات القائمة بين الشّكل والمعنى. وإذا كان اللّسانيّ يميّز أحياناً في اللغة المكتوبة بين وحدات معجميّة لها نفس النّطق من قبيل seau (سطل) وsos (سطل) وsau (معتوه) وsau (قفز) في اللّسان الفرنسيّ، فإنّه لا يميّز بين وحدات أخرى إلا بالحاقها بمقولاتها النّحويّة الميّزة، وذلك من قبيل un livre (رطل) وli livre (رطل) وvan livre (رطل) وvan المرفى) في الفرنسيّة. وقد تغيب في بعض الحالات كلّ إمكانيّة للتّعييز عندما نجّد أنفسنا أمام ما يسمّى بالمشترك من قبيل كلمة وعين الكانية اللهان العربي، وكلمة grève (شاطئ أو إضراب) في اللّسان الإنقليزيّ.

وإنّ الاختلافات في المعنى يمكن أن تسدق عند محاولة التّممّق في القحليل. فكلمة marcher الفرنسيّة مثلاً تختلف في حالة استعمالها بمعنى الشي على الأرجل وفي حالة استعمالها مع الأجهزة أو الحالات. ويمكن أن يدق المعنى أيضاً مع أمثلة فرنسيّة من قبيل boire. فشرب الماء شيء مختلف عن شرب الخمرة وعندما نقول «الشرب ممنوع»، فالمقمود هو شرب الخمرة على وجه التّحديد لا شرب أيّ شيء آخر. وكلّ هذا يدلّ على أنّ أكثريّة الكلمات في الألسن المختلفة قد تميل إلى المسترك حسب مارسيلسيي الكلمات في الألسن المختلفة قد تميل إلى المسترك حسب مارسيلسي يمكن أن تحصل أ.

ولا شكَّ أَنُ القاموس يقوم على مبدإ الانتقاء، أي انتقاء طائفة كبيرة من الكمات من المعجم أو لول الله الكمات من المعجم أو لسان ما. وهو يعتمد على الوحدات اللَسائيّة التي تتوافق أو الغالب مع الكلمات. وتكوّن هذه الكلمات مداخل حسب ترتيب معين، الغالب عليه هو التَرتيب المجاثيّ. ولا يقدّم القاموس عادةً الكلمات وحدها، وإنّما يقدّم بعض صيغها لا كلّ الصيغ، وتبدو في كلّ هذه الحالات الوحدة المعجمية وحدة اعتباطيّة إلى

MARCELLESI (J. B.), « Lexique », p. 7101. 1

حدٌ بعيد، وثيقة الصّلة بطبيعة اللّسان ونظامه. وهذا وثيق الصّلة بطبيعة الكلمة ولا ريب.

ويظهر القاموس للمطلع عليه على هيأة مداخل عدّة، وكلّ مدخل يتضمن كلمة. وهذه الكلمة تبدو وكأنَّ لا صلة لها بالسّياق أو بأيّ خطاب، إذ هي مجرّدة من كلّ السّمات النّحوية أو التّركيبيّة، وإنّما تصبح صورة قابلة للتّحقق في أيّ استعمال. وتكون الكلمة مصحوبة في العادة بجملة من المعلومات كالنّطق والمقولة النّحويّة والتأثيل وترتيب المعاني المختلفة والمحتملة، وتصريف الكلمة متبوعاً بمثال للاستشهاد. وتشترك جلّ القواميس عادةً في هذا التّرتيب إلا ما شدّ عن ذلك سواء في اللّسان الواحد أو في الألسن المختلفة أ.

وممًا تحرص عليه النَظريّة التَّولِيديّة التَّحويليّة عدم الفصل بين المعجميّة والقاموسيّة، بمعنى أنَّ لا بدّ للمعجميّة أن تسمهم بشكل فعّال في وضع القواميس. وفي هذه الحالة يرى الفاسي الفهـريّ أنَّـه لا بدّ من الأخذ بمين الاعتبار المتطلبات التّالية:

• تحديد المادّة المجميّة وطبيعتها ومصدرها.

 تمثّل وصوغ القواعد التي تربط بين المفردات للتُمييز بين ما هو حشويٌ وما هو غير حشويٌ<sup>2</sup>.

أمًا في ما يخص المادة فلا بد من ضبطها وتحديد طبيعتها، ليكون القاموس صورة للمعجم، وحتى يكون المعجم بدوره صورة للمعجم الدّهنيّ للمتكلّم الفرد في لسان ما. وهو ما يعرف بالملّكة المعجميّة التي هي جزء من الملّكة اللّسانيّة.

وأمًا في ما يتعلّق بموضوع القواعد، فهذا يبيّن العلاقة القائمة بين العالموس والقواعد النّحويّة. ودور هذه القواعد مهمّ في إنشاء القواميس، لأنّه من شأنها أن تحقّق حجم المادّة المقترحة في القاموس والابتعاد عن الحشو، والاستغناء عن تكرار المعلومات الحشويّة في كلّ مدخل على حدة 3.

GUILBERT, Le lexique., p. 3018. 1

<sup>2</sup> الفاسى الفهري، المعجّمة والتوسيط، ص: 61.

<sup>3</sup> المرجع نفسه، ص: 65.

ومن ثمّة لا بدّ من معرفة أيّ القواعد يمكن إدراجها في القاموس، فتعدّ بالتّالي من اختصاص المعجم، وأيّ القواعد هي من باب النّحو أو الصّرف. هذا بالإضافة إلى القواعد التي تربط بين المداخل المختلفة. وسواء كانت هذه القواعد صوفيّة أو تركيبيّة أو دلاليّة فهي ليست بمثابة قواعد مقابلات ثنائيّة المجهة، من قبيل [+ إنسان] لا بدّ أن يتضمّن [+ حيّ]، والفعل الذي لا يتلاءم مع [+ جيّا مثلًا، لا بدّ ألا يتلاءم مع [+ إنسان]. وهذا من شأن قواعد الحشو أن تجنّبنا إيّاه أ.

وأمًا في ما يتعلّق بتحديد محتوى المداخل المجميّة، فهذا يخصّ تنظيم الذّاكرة المجميّة، وسهولة الدُخول إلى هذه المادّة. وما يجب أن يتضمّنه المجم عادةً حسب الفاسى الفهري ومن ورائه شومسكى المسائل التّالية:

- الخصائص الصوتية والنّطقية.
- صورة الكلمة المفردة الصوتميّة.
  - الخصائص الصرفيّة.
  - الملومات التركيبية.
    - المني.
- الخصائص البلاغية والمقامية<sup>2</sup>.

وأمًا القاموس الجيّد في هذه الحالة فهو ما تضمّن أقلّ قدر من الرّموز. وهذا يبيّن أهمّية قواعد الحشو من جهة، وأهمّية الدّور الذي تضطلع بـه هـذه القواعد في بناء القاموس من جهة ثانية.

# 3. الوحدات الدَّالَّة في المعجم والدَّلالة المعجميَّة

إنّ السّؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصّدد: ما هي الوحدة المعجميّة باعتبارها الوحدة الأساسية لمجموع المعجم؟ ما هذه الوحدة النشودة، أو ليست هي الكلمة بالرّغم من الاختلافات العميقة المتملّقة بشأنها، وخاصّة باعتبارها صورة مكتوبة، وما تلاقيه هذه الكلمة الصّورة من مشاكل تتعلّق بكيفيّة كتابتها، وكتابة كلّ اللّواصق التّابعة لها. هذا بالإضافة إلى الصّيغ المختلفة التي يمكن أن تتضمّنها الكلمة الواحدة مثل صبغ التّصريف والجمع

<sup>1</sup> الناسي الفهري، المُعْجَمَة والتوسيط، ص: 69.

<sup>2</sup> الرجع نفسه، ص: 70.

والتّصفير. أفلا يجعل كلّ هذا الكلمة في موضع ربيـة في نطـاق العجـم، مثلمـا هي في موضع ربية في نطاق النّسائيّات بوجه عامّ. علـي أنّ العجـم لا يتضـمّن الكلمات المفردة البسيطة، وإنّما يتضمّن الكلمات المثتقّة، والكلمـات المركبّـة، والكثير من العبارات الجاهزة.

على هذا الأساس يعتبر بعض اللسانيين الكلمة وحدة ملتبسة لأنها 
تحاول أن تقوم بدورين مزدوجين في الآن نفسه. الدور الأول يتمثّل في اعتبار 
الكلمة وحدة وظيفيّة في مستوى الجملة وهي تتضمن الأشكال النحويّة 
الكلمة وغير المتصرّفة. والدور الثاني وحدة معجميّ ويتمثّل في اعتبار الكلمة 
وحدة معجميّة تكون مدخلاً في القاموس. وفي محاولة لتجنّب الالتباس 
الحاصل بشأن الكلمة، ولتجنّب التداخل بين مسائل النّحو والمعجم يحرص 
بعض اللسانيين على اعتبار العجمم ele lexème هو الوحدة المعجميّة الأسلم. 
ويقابل المجمم في هذه الحالة العناصر النّحويّة الأخرى، وهو يقوم بدور 
الوحدة المعجميّة لأنه يمكن أن يقوم بدور الدّليل النّسائي الذي يحيل على 
مرجم ملموس وله مضمون دلاليّ.

ويطلق بعض اللسانيين مثل مارتيني وبيرو PERROT العجمم على اللّفظم المعجمي أي على الوحدة الدّالة المنتمية للمعجم. ويرى بيرو أنّ الكلمة يمكن أن تختزل في العجمم، وذلك من قبيل plume (ريشة) التي سبق أن تعرّضنا لها في فصل سابق. ويرى أيضاً أنّ الكلمات البسيطة المفردة والكلمات المركبة والمعقدة ما هي في الحقيقة إلا عجمات مختلفة des lexies. وتقوم المجمات عنده في اللّسان الفرنسيّ بدور مهم في التّبييز بين الأسماء والأفحال، لأنّ المجامم غير قادرة على ذلك. والعجمات بالرّغم من تركّبها تعمل كوحدة وحيدة، ودلالتها ليست مجموع الدّلالات المكوّنة لها، وإنّما هي دلالة يمكن مقابلتها بدلالة وحيدة بسيطة أ.

وفي إطار هذه المصطلحات البديلة لا يشمل العجمم عند بوتيي POTTIER إلاّ الجذوع الأصليّة. وذلك مقابل المنياغم أو اللّواصق. وفي مستوى أرقى تقع المشتقّات والمركبات التي تعتبر مركّبات معجميّة. ونظراً لما تثيره هذه المركبات من مشاكل في تصنيفها ودراسة بنيتها، يذهب بعض اللّسانيّين إلى اقتراح مصطلحات أخرى قد تعبّر بصورة أفضل عن هذه الوحدات

PERROT (J.), « Le lexique », p. 290. 1

المجمية، غير أنّها تبقى مصطلحات خاصّة تقريباً، وذلك من قبيل العجمة الدّه المعقدة كما هو الحال عند او le lexie الحسال عند والحال عند ديبوا J. Dubois، وSynapsie (لفظة) كما هو الحال عند بنفنيست، gynthème (منسَّق أو مؤلّفة)كما هو الحال عند مارتيني .

ومن الآراء الشَّائعة في هذا الشَّأن اعتبار الصَّيغم هـو الوحـدة المعجميَّـة المثلم، التم، لا تستجيب للتّحليل النّحويّ وحده، وإنَّما تستجيب للتّحليـل المجمى أَيضاً. غير أنَّ من العيوب الكامنة وراء هذا التَّصوُر كما يـراه بعـض اللَّسَانيَّين 2، أنَّ الصّياغم ليست شيئاً منسجماً، وإنَّما هي تقسَّم عادةً إلى صياغم حرّة وأخرى متّصلة، أو هي تقسّم إلى صياغم معجّميّة أي عجـامم وصياغم نحويّة grammème. وهذا التَّصوّر قد يبؤدّي إلى تناقضات واضحة، لأنّ هذين النّوعين ليسا على قدم المساواة. فعملاً بمبدأ الاستبدال، يمكن أن نستبدل العجامم مثلاً بشكل أوسع بكثير ممّا يمكن أن نستبدل فيه الصّياغم النَّحويَّة. وهذا يجعل الوحدات الأولى تكوِّن قائمات مفتوحة يمكن إثراؤها باستمرار، في الوقت الذي تكوِّن فيه الثَّانية قائمات مغلقة، وحداتها معدودة محدودة. وهذه القوائم المغلقة يمكن أن نتنبًّا بها بسهولة خلافاً للقائمات المفتوحة. فإن قلنا ما هي أداة التّعريف في حالة الإفراد وفي حالة التّنكير في اللَّسان الفرنسَيّ، فإنّنا سَنجيب حتماً هي le وذلك في مقابل les وles. وأمّا إذا ما قدَّمنا الخصائص النَّحويّة لفعل من قبيل marcher (ذهب) مثلاً بقولنا هـو فعل من الصَّنف الأوَّل du premier groupe، وهـو فعـل مطّرد régulier وهـو فعل لازم لما كفانا هذا للعثور على الفعل المذكور، ممَّا يجعلنا بحاجة إلى مزيـ د ضبط هذا الفعل، بإعطائه مجموعة الخصائص الصّوتيّة والدّلاليّـة الـتي تميّـزه من غيره من بقيّة الأفعال، وذلك بالرّغم من كون هذه الخصائص يمكن أن تضعنا في الحالة الأولى أمام بعض المتجانسات les homonymes. كما يمكن أن تضعنا في الحالة الثانية أمام بعض المترادفات les synonymes.

ولعلٌ تقسيم الصّياغم إلى نوعين، نقطة الضّعف باعتبار الصّيغم الوحـدة المعجميّة المُثلى. غير أنَّ نقطة الضّعف هذه قد لا تكون الوحيدة، إذ يمكن أن نضيف لها الدّور التي تقوم به الكلمات المركّبة أو العجمات les lexies في

GUILBERT, Le lexique, p. 3014. 1

REY-DEBOVE (J.), « Lexique et dictionnaire », pp. 86-87. 2

التركيب النّحويّ. والجمل بوجه عام ليست قائمة على الصّياغم وحدها، إنْ أخذنا بعين الاعتبار الصّياغم الحرّة والصّياغم التّصلة، وإنّما هي قائمة على وحدات بسيطة هي الصّياغم الحرّة أو الكلمات. كما يمكن أن تكون قائمة على وحدات بوليّة أو مركبة هي المجمات أو الكلمات المركبة التي سبق أن تمرّضنا لها. وكما يمكن أن نستعمل صيغماً حراً باعتباره كلمة بسيطة يمكن أن نستعمل صيغة من صيغ الكلمة المختلفة، كأن نستعمل المفرد أو الجمع أو المختلفة، المُذكر أو المؤنّث، هذا علاوة على بقيّة المقولات الأخرى، مشل مقولة الدّرمن والجهة والوجه وغيرها. وهذا لا يتحقّق فعلياً بالاعتماد على الصّياغم وحدهاً.

وترى راي-ديبوف REY-DEBOVE أنّه إذا حاولنا أن نكون جمالاً انطلاقاً من الصّياغم لأنتجنا كلمات، وبالتّالي سوف نؤلّف الكلمات، مثلما نؤلّف الجمل، أي سوف نؤلّف وحدات غير مقنّة. وهذا غير سليم بلا شك، لأنّه يمكننا في هذه الحالة أن نولّد كلّ الاحتمالات المكنة المتملّقة بالكلمات، مثلما يمكن أن يحدث هذا في الجمل، غير أنّ هذا مما يحاول أن يؤسّس له النّوليديّ.

ومن المعلوم أنّ هذه الوحدات الدّالّة، ومهما يكن أمرها هي أصغر من الجملة. وهذه الوحدات ما هي في الحقيقة إلاّ وحدات لسانيّة. والوحدة السانيّة عادةً ما تدخل في تركيب أكبر منها فتنتمي إليه وتندمج فيه وتصبح عنصراً منه. وبهذه الكيفيّة يمكن إنتاج ما لا نهاية له من الجمل تبعاً لعدد هائل من الاحتمالات الممكنة. ولقد درج اللّسانيّون على اعتبار أنّ الوحدات الصّوتيّة الدّنيا هي الصّواتم. وهي التي تكون أساساً الوحدات اللّسانيّة الدّالّة الكلمات. والكلمات هي التي تكون مركّبات وأساساً الركّب الفعليّ والمركب الاسميّ. ومن كلّ هذا تتوالد التّراكيب والجمل. وكلّ مجموعة من هذه الوحدات اللّسانيّة الأخرى، الوحدات اللّسانيّة الأخرى، الوحدات اللّسانيّة الأخرى، عيرس على حدة وتحتلّ مستوى خاصاً في التحليل اللّسانيّ. وهذا لا ينفي أن يكون صوتم ما عبارة عن صيغم قائم الذات، وأن يكون صيغم ما كلمة قائمة الدَّات، وأن تكون كلمة جملة مستقلة إلخ...

REY-DEBOVE (J.), « Lexique et dictionnaire », p. 87. 1

ولقد سبق أن تعرضنا في فصل سابق للوحدات الدّنيا الذَالَة، وقابلنا بين مجموعة من الوحدات مثل الكلمة والصيغم واللّفظم le monème والمجمم وغيرها. وتعتبر كلّ هذه الوحدات وحدات مقتّنة، وهي كلّها مسجّلة في ذاكرتنا، وبالإمكان إنتاجها على ما هي عليه من دون أن نصوّر أبنيتها كالفصل بين عناصرها، أو تقيم عنصر وتأخير آخر، أو إدماج عناصر جديدة فيها. هذه الوحدات المقتّنة هي التي نجدها عادةً في المعجم. إلا أن دمج هذه الوحدات فيه لا يأخذ بعين الاعتبار تواترات الكلمة الواحدة المختلفة، وإنّما يأخذ بعين الاعتبار السّياقات المختلفة التي يمكن حصرها، وهو لا يعرض يأخذ بعين الاعتبار السّياقات المختلفة التي يمكن حصرها، وهو لا يعرض ليونز، الصّيغة الاستشهاديّة. فالفعل يكون عادةً على صورته المحايدة في المتابذة أي والسم يكون عادةً في حالة التّنكير والتّذكير والإفراد. ويختلف ترتيب هذه المسائل في القاموس تبعاً لاختلاف الألسن ولاختلاف طبيعتها.

وتبقى الخصائص الصّرفيّة والتّركيبيّة الملازمة للوحدة المجميّة من الخصائص الميّزة لها. وتبقى العناصر اللّفظيّة في الكلمة وثيقة الصّلة بالمضمون الخصائص الميّزة لها. وتبقى المحدة المعجميّة بمجموع الخصائص التي تميّزها: التّركيبيّة والكرفيّة. وهذا ما يسعى النّحو التّوليديّ إلى تبنيه. إذ هو ينطلق من المكوّن التّركيبيّ la composante syntaxique الندي يكوّن بنية الجملة المعيقة. وفي هذه البنية يتمّ حشو الكلمات أو الوحدات المعجميّة التي تطرأ عليها جملة التّحولات التّوليديّة التي تشمل القواعد الصّرفيّة والتّركيبيّة للرّوبول إلى الجملة المنطوقة باعتبارها الصّيفة المنجزة.

وإذا كان بعض النحاة أو بعض اللسانيين لا ينظرون إلى المعجم إلاً في علاقته بالنّحو، فإنّ المعجميّين يحاولون الربّط بين اللّسان والواقع. ويصبح المعجم هو صلة الوصل التي تربط بين هذين الطّرفين. وتعتبر الوحدات المعجميّة في هذه الحالة وحدات مقتنة دالة أو دلاثل des signes. ومن المعلوم أنّ كلّ دليل يتكون من دالً محسوس ومن مدلول مجرد. وهما ملتحمان التحامأ شديداً برابطة اعتباطية أو اتفاقية وليست طبيعيّة. وعليه إنّ الدّليل كما سنراه لاحقاً يتمتّع بوظيفة مرجعيّة تحيل على الأشياء في الواقع، وليس بالضّرورة أن تكون لهذه الأشياء حقيقة واقعيّة محسوسة. وهذه الوظيفة المرجعيّة تسمحان له بالاستعمال خارج المرجعيّة تعنقرض أنّ للدّليل حرية واستقلاليّة تسمحان له بالاستعمال خارج أيّ سياة، وهو محمّل بالمعنى. ولا يحيل الدّليل على شيء معيّن، وإنّما

يحيل على قسم من الأشياء أيضاً، كالجعاد والحيوان والأثاث والمهنة والكون إلخ... مثلما يحيل أيضاً على مقولات نحويّة أو قسم من أقسام الكلام كالاسم والفعل مثلاً، والاسم بدوره يحيل على الأشياء والأشخاص وأسماء الأحداث وعلى الصّفات أو الهيئات إلخ...

ويرى معظم اللسانيين أنّ الكلمة هي ما يعثل الدّليل اللسانيّ أفضل 
تمثيل لأنّ الكلمة تتمتّع باستقلالية كبيرة تجعلها في مقام المركّب أو الجملة. 
والكلمة المجميّة في هذا التّمثيل بطبيعة الحال أفضل بكثير من الكلمة النّحويّة 
لتمتّعها بمعنى لا لبس فيه خارج سياقاتها. ويرى بعض اللّسانيّين أنّ معنى 
الكلمات المجميّة مشبّع في حدّ ذاته، وأنّ الاستعمالات أو السياقات التي ترد 
فيها هذه الكلمات لا تحوّر من معناها بل هي تعمل على إغنائها فقط!

ولا ننسى أنّ عبر هذه الكلمات المجمية يمكن أن تتشكّل رؤية المالَم في السان معين، وهي توحي بالإرث الثقافي والتّاريخي لأمّة معينة، ذلك إذا ما قبلنا العلاقة القائمة بين اللسان والفكر أو بين اللّسان والواقع. ولا تعطي في الحقيقة هذه الكلمات المعجمية صورة عن العالم الخارجي، وإنّما تعطي صورة أيضاً عن الواقع اللّساني أو الميتالساني، وإلاّ كيف نتكلم على اللّسان بدون كلمات. وهذا النّوع من الكلمات نجده في جميع الألسن ونجده في جميع الألسن ونجده في جميع المقامس إلى جانب الكلمات المرجميّة.

وترى راي دييوف أنَّ أكثر هذه الكلمات المجمية رواجاً وأكثرها تعبيراً عن المعجم هي الأسماء. وكما تعتبر الأسماء أكثر هذه الكلمات اتصالاً بالعالم الخارجيّ. لهذه الأسباب نفسها يجد اللّسانيّ عنتاً كبيراً في التّعامل مع هذه الكلمات التي تعتبر الأكثر تمرّداً من غيرها على النّظام المعجميّ، أو بالأحرى للوصول إلى نظام معجميّ ذلك أنّ الأسماء تعدّ أكثر أقسام الكلام حوكية ونمواً، فيها تدخل أسماء الأعلام والمحدث والدّخيل وما شابهها، وتشهد أكثر من غيرها تجدداً مستمراً بحكم المستجدّات اليومية التي تحدث باستمرار وبنسق سريع.

وأمًا في ما يتعلّق بالدّلالة المعجميّة فهي تمثّل الأساس لعلم الدّلالـة، إلاّ أنّها تعتبر المجال الأكثر صعوبة في تناوله، لأنّ له مساس بالواقع وبجوانب

REY-DEBOVE (J.), « Lexique et dictionnaire », p. 90. 1

فلسفية ونفسية، بالإضافة إلى جوانبه الإنسانية. واعتبر كثير من اللسانيين أنّ الكلمة لا معنى لها خارج سياقاتها أو خارج الاستعمال. وإذا ما كان معنى الكلمة المفردة تامّاً فهي بمثابة الكلمة الجملة. غير أنّ هذه الكلمة الجملة لا بدّ لها، حتّى تعبّر حقّاً عن معنى مكتمل، أن تنضاف إليها مصاحبات أخرى كالتّنغيم وسياق الحال أو الوضعيّة التي يعيشها الأفراد المتواصلون في ما بينهم.

ويرى المجميّون أنّ الحديث عن معنى الكلمات المجميّة لا ضير فيه ،
ومن الطبّيعيّ أن يكون الحديث في هذه الحالة عن مدلول كلمة ما ، وكلّ
واحد منّا قادر على استحضار هذا المدلول من دون أن يحتاج إلى دمج هذه
الكلمة في تركيب معيّن. فعدلول كلمة «الشّجرة» مثلاً يتمّ استحضاره بسرعة
سواء في نطقنا للكلمة أو في سماعنا لها ، بغض النظر عن نوع هذه «الشّجرة»
أو شكلها أو حجمها أو غيره . ويمكن القول إنّ مدلول كلمة ما هو إلا جملة
المدلولات المحمّلة بها ، والقادرة على أن ترافقها في سياقات أو تراكيب
معينة ، أو يمكن القول بتعبير آخر: إنّ كلّ استعمال لكلمة ما مرهون بمدلول
قارً . وعندما يتكلّم المجميّون على معنى كلمة لا يعني معناها كما يتحقّق في
سياقات مختلفة ، ولكن يعني معناها باعتبارها كلمة مجرّدة.

على هذا الأساس يحاول بعض اللّسانيّين استبعاد موقفين مغاليين، يتمثّل الأوّل في اعتبار الكلمات كيانات ذات مدلولات تتحدّد من الخارج، وأنّ الجملة تستعمل هذه الكلمات كما تستعمل مكمّبات الألعاب، ويتمثّل الثّاني في اعتبار أنّ الكلمة لا معنى لها إلاّ في إطار جملة ما، واعتبار أنّ هذه الكلمة تتميّز بمعنى خاص في كلّ جملة أ.

ولا تعرف الكلمة بدلالتها المعجمية فحسب، وإنّما قد تعرف أيضاً بالمعاني الجديدة التي يمكن أن تكسبها، أو المعاني القديمة التي تفقدها، أو التحويرات التي يمكن أن تطرأ عليها، ومن دون انقطاع. وهذا ممّا يفسّر المشترك الشّائع في الفالبيّة العظمى من الألسن. والتّغيّر في المعنى وثيق الصّلة burcau أو بالكناية métonymie وذلك من قبيل كلمة burby (مكتب) الفرنسيّة ومعانيها المختلفة. في ما يعرف بدلالة الجزء على الكلّ، أو في ما يتعلّق بالكناية من قبيل ويد المحراث، ووساق الطّاولة، وهذا التّغيير في

المعنى يكون عن طريق تعميم الدّلالة أو تخصيصها، مثل الصّومة في اللّمان العربي الذي كان يدل على الانقطاع عن كلّ شيء، وأصبح يدلُ على الانقطاع عن المُأكل والمشرب وما تبعهما. وكلمة appétit (الشهية) الفرنسيّة التي كانت تدلّ على الرّغبة في كلّ شيء، ثم انحصرت في الأكل، وكلمة pannier (سلّة) الفرنسيّة التي لم تكن تحوي في الأصل غير الخبز، وأصبحت تحوي كلّ شيء، وكلمة boucher (جرّار) في الفرنسيّة أيضاً التي كانت تطلق على بائع لم التّيس وحده، وأصبحت تطلق على بائع اللّحوم بمختلف أنواعها أ.

# 4. معاني الكلمة الدّاتيّة أو الحافّة Dénotation et connotation

من المعلوم أنَّ الوحدة المجميَّة أو الكلمة الواحدة تتمتَّع بجملة من المعانى عديدة وكثيرة. ويميز اللسانيون عادةً بين نوعين من المعنى في الكلمة الواحَـدة. الأوّل هـو المعنـى الـذّاتيّ أو الأصـليّ أو الأساسـيّ أُو الركــريّ dénotation، والثَّاني هو المعنى التَّانُّويّ أو الطَّارِّيّ أو الحـافُّ أو الإيحـائيّ connotation. وعليه فإنّ المعنى المعجميّ لا ينحصر في المعنى اللّغويّ البحت"، وإنَّما هو يتضمَّن معانى إضافيَّة لا بدُّ مِّن أخذها بعين الاعتبار: من ذلك المعنى السَّياقيَّ وهو ماَّ يوحي به المقام أو سياق الحال، باعتبار أنَّ اللَّسان غير منفصل عن الأفراد وعن العلاقات الاجتماعيّة التي تربط بينهم، وهو مشبع بالمثيرات والانفعالات والرّغبات والدّوافع. وإلى جانب المعنى السّياقيّ، يوجمه المعنى الاجتماعيِّ، وهو الجوانب الاجتماعيَّة الشبع بها المعجم إلى جانب أعراف اجتماعيّة لسانية معترف بها ضمنيّاً داخلَ المجموعة الاجتماعيّة الواحدة، وهي لصيقة باللَّسان وببنيته. لو أخذنا على سبيل المثال كلمتين من اللَّسان الفرنسيُّ من قبيل voiture (سيَّارة) و bagnole (سيَّارة) لبدا في الظَّاهر أنَّ الكلمتين مترادفتان، وأن لا فرق بين الكلمة الأولى والثَّانية من حيث أنَّهما يدلاًن على شيء واحد. ولكنّ بينِ الكلمتين فويرقاً وإن بدا ضنّيلاً. وهذا الفويرق يوحي "بوضع أو سلوك المتكلِّم والحكم الذي يصدّره، بمعنى إذا كانت الكلمة الأولى تعود إلى السجلُ المعياريُّ، فإنَّ الكلمة الثَّانيـة تعـود إلى السَّجلُّ الدَّارج. وهذا المعنى الإضافيِّ هو ما يُطلق عليه المعنى الطَّارِئ أو الحافِّ، وهـو الذي يعطي قيمة إضافية للكلمة لم تكن موجودة من قبل. وكثير من الكلمات في ألسن مختلفة ليس لها نفس الماني الحافة ولا القيمة. فكلمة وثلج، عنسد

FAVROD (Ch.H.) et Coll., « La sémantique », p. 177. 1

سكان المناطق القطبيّة ليس لها نفس الماني الحافّة التي نجدها عند غيرهم من النَّاس. ونفس الشّيء يقال بالنّسبة إلى «التّمره في اللّسان العربيّ عند أهـل الواحات وعند غيرهم. ونفس الشّيء يقال عن «السّمك» عند سكان السّاحل وعند غيرهم، وقس على ذلك. وهكذا فإنّ كلّ كلمة مشبعة بالعديد من المعاني المتأتية من الحالة النّفسيّة أو الاجتماعيّة أو المهنيّة أو الثّقافيّة.

ويرى ليونز أن المعنى هو ما يربط الكلمة الواحدة ببقيّة الكلمات الأخرى، من قبيل أن تربط كلمة «بقرة» بـ حيوان» وبـ شوره وبـ عجـل»، أو أن تربط كلمة وأحمر، بكلمة وأصغره أو وأزرق، أو وأخضر، إلخ... وأن تربط كلمة «باع» بـ«اشترى» و«اقترض» و«استعار». وأمَّا الدّلالية -وكما سنراها في الفصل القادم- فهي ما يربط الكلمة بالعالم الخبارج عن اللَّسان، أي بالواقع المادّي والكينونات والعلاقات. وبتعبير آخر إنّ الدُّلالة هي العلاقة بين الـدّالُّ والمدلول، في حين أنَّ المعنى هو العلاقة الدَّلاليَّة الرَّابطة بين الكلمات في ما بينها في مجال معيّن. ويطلق ليونز على هذه الدّلالة مصطلح الدّلالـة الذّاتيّـة<sup>1</sup>. وهو يشير إلى أنَّ الصَّلة بين المعنى والدَّلالة الذَّاتيَّة صلة متيَّنة، إذ يعتمد كلَّ واحد منهما على الآخر. ويمكن في كلِّ الحالات اتَّخاذ أحدهما قاعدة في محاولة لتحديد التَّاني. وثمَّة من يتّخذ الدِّلالة الدَّاتيَّة أساساً، أي أنَّ الكلمات ما هي إلاّ أسماء لأشيّاء واقعيّة، وأنّ معرفة معنى الكلمة الأساسيّ "يحيـل ببساطة على مع تعزى المسميّات إليه "2. ومن الواضح أنّ هذه النّظرة، كما يشير إلى ذلك ليونز، تعتبر خلفيّة للكثير من الدّراسات الدّلاليّة الحديثة التَّسمة بالمسحة التّجريبيّة. وأمّا وجهة النّظر الثّانية فهي التي تجعل المعنى هو الأساس، وأنَّ دلالات الكلمة الدَّاتيَّة تحدَّدها المانيُّ المفرَّدة بغضَّ النَّظر عن العلاقة بين الكلمة والواقع الخارج لسانيّ. وبالتّاليّ يمكن معرفة معنى الكلمة من دون معرفة دلالتها الذَّاتيَّة. وتغلب على وجهة النَّظر هذه المسحة العقلانيّة في مقابل المسحة التّجريبيّة التي تتميّز بها وجهة النّظر الأولى<sup>3</sup>.

بيد أنّ ما يجب استحضاره في هذا الصدد هو أنّ الكلمات في الألسن الطبيعية لا تشير دائماً إلى أنواع طبيعية، وأنّ الألسن الطبيعية المختلفة لا

<sup>1</sup> ليونز، اللّغة وعلم اللّغة، ص: 208.

<sup>2</sup> الرجع نفسه، ص: 209.

الرجع نفسه، والصفحة نفسها.

تتماثل في أبنيتها المعجميّة. وللتّدليل على هذا يكفي أخذ مثال الألوان أو القرابة في ألسن مختلفة.

وبناء على ما سبق يبدو أنَّ العنى المعجميّ البحت لا قيمة له بعيداً عن المعاني الإضافيّة التي يمكن أن تتشبّع بها الكلمة، سواء كان في ما يتعلّق بالمخاطِب أو المخاطَب، أو في ما يتعلّق بالمخاطِب أو المخاطَب، أو في ما يتعلّق الذي يتحقّق فيه الخطاب. هذا فضلاً عن طريقة الأداء وخاصة في ما يتعلّق بالتنغيم والنّبر وما شابههما. والقاموس غير قادر على أن يحصر جميع الاستعمالات والسّياقات والملابسات الحافة بوحدة معجمية ما، كما لا يمكن له أن يُشبح الكلمة بكثير من الخلفيّات التّاريخيّة والثقافيّة والاجتماعيّة التي هي قاسم مشترك بين أفراد المجموعة اللسانية الواحدة.

### 5. البنية المعجميّة والحقول اللّسانيّة

يشير يلمسلاف إلى أنّ الكلمات في حالة تغيّر مستمرٌ، وهي تتميّر بحركة ذهاب وإياب غير منقطعة بين الكلمات الجديدة التي يتمّ إنشاؤها بطواعية وحسب الحاجة، والكلمات القديمة التي تسقط وتضمحلّ. وبناء عليه فهو يرى أنّ الكلمات ما هي إلاّ نفى لثبات وبالتّالي فهي نفى لبنية أ

وأمام هذا الوضع احتار اللسانيون والمجميّون في إيجاد نظام معيّن قائم الذّات يضم مجموع الوحدات المعجميّة أو أجزاء من هذه المجموعة أو هذه المجموعات، وفي إيجاد نظام يتحكم في المعجم مثل المحاولات الـتي تمّت في ما يتملّق بالنّظام الصّوتميّ أو الصّرفيّ أو التّركيبيّ. كما احتار اللّسانيون والمعجميّون في إيجاد الملاقات الترابطيّة بين هذه المجموعات أو أجزاء المجموعات كالتّقابل والتّشابه، وإعطاء هذه الملاقات صبغة كليّة.

إنّ الحديث عن البنية المعجمية وعن القوانين المتحكّمة في هذه البنية ليس أمراً هيئاً. وهو ليس على درجة من المقبوليّة، مثلما هو الحال في الأبنية الأخرى المتعلّقة باللسان التي تفطّنت لها اللسانيّات الحديثة منذ بداياتها أي منذ دي سوسير، باعتبار أنّ اللسان نظام تتحكّم فيه جملة من العلاقات الجدوليّة والمركّبيّة. وبالرّغم من صعوبة الحديث عن بنية معجميّة يوجد من اللسانيّين من شاع عنده هذا المصطلح، وتعلّق هذا أساساً في البداية بالحقل

الدُلاليّ. وكان هذا على يد تربي J. TRIER الألمانيّ سنة 1931 انطلاقاً من مجموع الكلمات التي تتعلّق بمفاهيم خاصّة بمجال معين كالتُجربة أو الفكر. ثمّ شاع المصطلح في ما يعرف بالحقل المجمعيّ مثلما نجده عند بعض اللسانيّين الفرنسيّين من أمثال ديبوا J. Dubois وقيلبار L. Guilbert.

وترى اللسانيّات أنّ تحديد حقل من الحقول اللسانيّة رهين بالبحث عن بنية أو نظام لهذا الحقل. وتحاول المجميّة أن تبحث في هذه الحقول، وهو ما يعرف عندها بالحقول اللسانيّة. وتمثّل هذه الحقول اللسانيّة الحقول الدّلاليّة والحقول المجميّة. وإذا كان الحقل الدّلاليّ هو دراسة مجموع الدّلاليّة والحقول المجميّة، وإذا كان الحقل الدّلاليّة متميّزة، فإنّ الحقل المجميّ هو النظر في مجموع الكلمات في لسان ما، تخصن شيئاً معيناً أو المجميّ للصيد أو ظهرة معينة أو مفهوماً معيناً، كأن نبحث في الحقل المجميّ للصيد أو للحيوانات المفترسة أو للسيّارت إلخ... إنّ الحقل يبحث في جملة العلاقات التي تربط مجموعة من الكلمات المتارية، وداخل هذه الحقول يمكن دراسة المجانس والمتضاد وغيرهما، كما يمكن أن تشمل مجموعات قائمة على التّوليد أيضاً، فتكون العلاقات فيها علاقات اشتقاقية أ.

إنّ الحقل الذّلاليّ يهمّ دلالة الكلمة أو مجموعة من الكلمات، كأن نصف الحقل الدّلاليّ لكلمة وطاولة، مثلاً، وانطلاقاً من المسترك نعرض لـ table de salle à manger (طاولة الأكل) و table de travail (مكتب) وtable de salle à manger (طاولة الأكل) و table de travail (جدول اللّوفريتمات) وtable de المهاز التّنصّت) table de la loig (لوح الوصايا) إلخ... وأمّا إذا انطلقنا من المتجانس homonymes فإنّ الحقل الدّلاليّ سينحصر أكثر لنعرض الاختلافات الذّلاليّة بين dresser la table (أخلى الطّاولة) وmettre la table (رتّب الطاولة) placer la table (هيّا الطّاولة) أو بين se mettre à table

ويعتبر الحقل الدّلاليّ مجالاً خصباً يضمّ طائفة من الكلمات تقوم على بعض الخصائص المشتركة من قبيل اللّون والقرابة والمهن والشاعر. ويعُرف المجمديون الحقل الدّلاليّ باعتباره جمعاً لحقل مفهوميّ وحقل معجميّ.

DUBOIS (J.) et Coll., Dictionnaire de linguistique, p. 82. 1

Ibid, p. 431. 2

ويقابل الحقل الدّلاميّ عادةً قائمات الكلمات المؤسّسة على العلاقات الصّرفيّة أو الصّيفيّة أو التّأثيليّة، حيث تتوحّد مجموعة من الكلمات في قائمة ما لاّ بناءً على المفهوم، وإنّما على الشّكل. وعادةً ما تكون هذه الحقول الدّلاليّـة منتمية إلى قسم معيّن من أقسام الكلام كالأفعال أو الصّفات أو الأسماء.

وتحليل الكلمة إلى خصائصها الميزة هو الذي يحدد مدلول الكلمة، ويبرز مضمونها ومضمون الكلمات المتقاربة التي يمكن أن تنتمي إلى حقل معجمي معين، وإن كانت هذه الطريقة سهلة وفي المتناول، في ما يتعلّق بالأسماء الدالة على الأشياء اللموسة، فإنّها ليست بالضّرورة كذلك في ما يتعلّق بالمفاهيم المجرّدة.

ومن المجالات المهمة في ما يتعلّق بالبنية المجمية ما نجده في اللهانيّات الكمّيّة في محاولة تحديد هذه البنية بالاعتماد على الإحصاء المجميّ، ومن ذلك إحصاء المجم الجمليّ لمتكلّم أو كاتب ما في نص ما، ثمّ حساب تواتر الوحدات المجميّة تبعاً لأقسامها المختلفة، وتصنيف هذه الوحدات من دون التّعرّض للمعجم المكن أو المتوقّع من طرق المتكلّم أو الكاتب. ويتمّ الاقتصار على المنتوج اللفظيّ أو الكتوب الخاضع للدرس والإحصاء.

وجدير بالملاحظة أنّ هذه المحاولات المهتمة بالبنية المجميّة تبقى محاولات محدودة، إن مسّت مدوّنة خاصّة أو خطاباً خاصّاً، فهي لا تمسّ مجمل المحجم في لسان معيّن ولا في ألسن مختلفة. وحتّى المحاولات التّوليديّة بقيت محدودة، وإن نجحت في دمج قضايا المحجم في قضايا اللّحو، فهي لم تنجح بل لم تطمح إلى وضع نظريّة عامّة تتعلّق بتوليد مختلف الوحدات المجميّة في لسان معيّن مثلما فعلت هذا في ما يتعلق بالتركيب.

وفي هذا الإطار يرى النّحو التّوليديّ أنّ اللّسان ينتظم في حقول دلاليّـة. وكلّ حقل دلاليّـة . وكلّ حقل دلاليّـة . وكلّ حقل دلاليّ الكلمة مرتبط بالكيفيّة التي تعمل بها الكلمة مع كلمات أخرى في نفس الحقـل المعجميّ لتمثيـل الحقـل الدّلاليّ إذا أدّى تعيل الحقـل الدّلاليّ إذا أدّى تحليلهما إلى عناصر تصوريّة مشتركة أ. ومن الفروض فيـه أن تقابـل الكلمـة تحليلهما إلى عناصر تصوريّة مشتركة أ. ومن الفروض فيـه أن تقابـل الكلمـة

الفاسي الفهري، اللسائيات واللَّغة العربيّة، ج: II، ص: 201.

الواحدة مفهوماً واحداً، إلا أنّه يمكن أحياناً أن نمبّر عن الفهوم الواحد بعدّة كلمات، وهو ما يعرف بالتّرادف. وعلى العكس قد نُعبّر عن مفاهيم عدّة بكلمة واحدة، وعندها يمكن الحديث عن المسترك. ويبدو أنّ الكلمات – حسب الفاسي الفهري– الأكثر رواجاً وأسهلها إنتاجاً وفهماً هي الكلمات المستركة. وبطبيعة الحال قد يوحي المسترك باللّبس، فهو يتطلّب مجهوداً معرفياً. ورفع الالتباس يكون عن طريق السّياق في التّركيب أوفي الجملة أو عن طريق المقام أ.

#### 6. تحليل الكلمة معجميًّا

يرى اللسانيّون أن الحقول المعجميّة هي حقول معدودة جداً، ونتائجها لا قيمة كبيرة لها، إذ هي تتضمّن في غالب الأحيان مجموعات من الكلمات المتقاربة. ولا تعدو أن تكون هذه الحقول بتعبير قيرو جُزُراً صغيرة معزولة في محيط المعجم الكبير، وينحصر المشكل في إيجاد نظام عام حكما ذكرنا- يشمل هذا الكلّ. ومن هنا وجدت بعض المحاولات في الطّرق المتوخّاة التّالية لتحليل الكلمة معجميّاً من قبل بعض اللسانيّين أو بعض المدارس اللسانيّة.

## 1.6. التّحليل التّحويليّ التّوزيعيّ

يرى هذا التحليل أنّ الكلمات في الحقيقة لا معنى لها، ولكن لها استعمالات، أي إنّ المعنى لا يمكن استخلاصه من الكلمات معزولة، وإنّما يمكن استخلاصه من العلاقات القائمة بين الكلمات في ما بينها، أي انطلاقاً من التركيب. ومن هذا المنطلق إنّ تعريف كلمة وكلب، على سبيل المثال باعتبار أنّه هحيوان، وولاحم، وويمشي على أربع، ووله ذنب، وويكسوه وبرء إلخ... لا يقوم على ملاحظة الكلاب المباشرة، لأنّ هذا من مهامٌ عالِم الحيوان، ولكنّه يقوم على تعابير أو تراكيب من قبيل ونبح الكلب، وويحرك الكلب ذنبه، وهابتلّ وبره، إلخ... ومن خلال هذه الاستعمالات يمكن الوقوف على الخصائص المعجمية المشتركة بين طائفة من الكلمات، والعلاقات التي يمكن أن تتميّز بها. ومن الطبيعيّ أن تكون كلّ كلمة من هذه الالمات منتمية إلى قسم من الأقسام. وتصبح كلّ كلمة تتحدد بوضعها sa

الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربيّة، ج: II، ص: 202.

position أو بموقعها، كما تتحدد بقابليتها للاستبدال. وهكذا تصبح الكلمة قابلة إلى أن تتحدد تبعاً للكلمات التي يمكن أن تعوضها من جهة والكلمات التي يمكن أن تربط معها علاقات مركبية من جهة ثانية. وهذه القِيم في المستويين الجدولي والمركبي هي التي تحدد مبدأ توزيع الكلمة في التركيب أو الخطاب. ومن هنا كان التّحليل التّوزيعيّ.

غير أنّ من عيوب هذا التوزيع ما يكتنف بعض التراكيب من التباس في المعنى، إذ توجد كثير من الكلمات قابلة للاستبدال، ولها نفس القيمة في الاستعمال، ولكنّها تعطي معاني متفاوتة وملتبسة. لهذا السّبب لا بدّ من تحويل هذه الجمل الملتبسة إلى ما كانت عليه في الأصل، أو إلى ما يسمّى بالبنى العميقة. وهذا التّحليل التّوزيعيّ التّحويليّ هو ما وُجِدَ مع بلومفيلد وهاريس في الولايات التّحدة، وكان له أنصار في أوروبًا مثلما نجد هذا في فرنسا مع لسانيّين من أمثال دي بوا وقلبار وضروس M. GROSS. وإنّا لنجد تطبيقاً لهده المبادئ في قاموس ديبوا: Le dictionnaire du français (قاموس الفرنسيّة الحديثة) الصّادر سنة 1966.

## 2.6. التّحليل الكمّيّ

إنّ الكلمات ومعانيها واستعمالاتها وتوزيعها شديدة الصّلة بتواترها. وهذا التّواتر تبيّنه الحسابات الإحصائيّة التي يمكن أن تستجيب لها الكلمات في خطاب ما. على هذا الأساس يتعتّع كلّ معجم في لسان ما ببنية كميّية، كثيراً ما يعتمد عليها التّحليل المعجميّ، خاصة في ما يتملّق بإعداد الرّصيد اللّفظيّ في تعلّم لسان معيّن، أو في ما يتعلّق بتحليل النّصوص الأدبيّة أو الخطاب السّياسيّ<sup>2</sup>.

# 3.6. التّحليل التكوينيّ L'ANALYSE COMPONENTIELLE

لقد نظرت المدارس التُوزيعيّة إلى المعجم على أنّه نظام من العلاقات القائمة بين صيغ الكلمات المختلفة، وكلّ ذلك بمعزل عن مضمون هذه الأشكال. غير أنّ بقيّة المدارس البنيويّة والمدارس التُوليديّة التي ستعقب

Guiraud (P.), « Lexicologie », p. 1163. 1

Ibid. p. 1163. 2

التُّوزِيعيَّة اهتمُت اهتماماً كبيراً بمسائل المعنى. وعليـه فـإنَّ التَّحليـل المعنمـيّ sémique اهتمُ اهتماماً خاصًاً بملامح الكلمة أو الوحدة المعجميّة المميّزة. وهدف هذه الطّريقة في التّحليل الوقوف على التّنظيم البنيوي للمضامين المعجميَّة. وتقضى هذه الطّريقة بتحليل كلّ مدلول إلى عناصره الدّنيا، ثمّ وضع الكلمات المختلفة، بناء على هـذه الميّـزات، موضع مقارنـة لإيجـاد جملـة الخصائص المشتركة التي تجمع بين كلمتين أو أكثر، والخصائص الـتي تتميّـز كلِّ كلمة بها من باقيِّ الكلمات الأخرى. وهذه العنار الدُّنيا بالنَّسبة إلى المدلول هي جزيئات من المعنى يُطلق عليها عادةً مصطلح المعانم أو السّمات les marqueurs أو الملامح الدّلاليّة. فكلمة «حمار» على سبيل المثال تتميّز من كلمـة «أتـان» بملامحهـا الميّـزة [+ ذكـر] في مقابــل [- ذكـر] أو [+ الأنثى] ويصبح الجنس في هذه الحالة ملمحاً مميّزاً من ضمن بقيّة الملامح الميّزة الأخرى للكلمة الواحدة. وبناء عليه يختـزل المعجـم بهـذا الشّـكل فيّ جملة من هذه الملامح الدَّالَّة. وذلك تبعاً لجملة المقابلات الـتي تأخذ الرَّمـور الشكليّة الرّياضيّة + و-. وتصبح الكلمة في هذه الحالة مجموعة من المعانم تشترك فيها مع بعض الكلمات وتختلف فيها مع بعضها الآخر. واشتهرت هذه الطَّريقة مع كاترْ KATZ وفودور FODOR في الولايات المُتَّصدة الأمريكيَّـة، ليتبنَّاها بعد ذلك شومسكي، ليقيم عليها تحليل مسائل المعنى في علاقاتها بالنَّحو. كما شاعت هذه الطَّريقة، ولكن بمعزل عن النَّحو، عند لسانيِّين آخرين من أمثال برييوتو PRIETO وبوتيي POTTIER ونيد NID وفنرايش WEINREICH ومونسان MOUNIN وغيرهم. ولَّعملٌ من العمدل أن نشسير إلى أنَّ جذور هذه الطَّريقة تعـود إلى يلمسـلاف اللَّسـانيِّ النرويجـيِّ منـذ سـنة 1943. ولعلٌ من المفيد أيضاً أن نشير إلى أنَّ هذه الطَّريقة استفادت كثيراً من الصّوتميّة البنيويّة التي اهتمت بالملامح الصّوتميّة الميّزة الـتي يتميّز بها كـلّ صوتم في لسان ما، لمقارنته ببقية الصّواتم الأخرى. غير أنّ ثُمّة فرقاً كبيراً بين الملامح الصّوتميّة الميّزة والملامح الدّلاليّة، لأنّ الأولى محدودة ويمكن حصـرها في حين أنَّ التَّانية لا حصر لهاً.

والتّحليل المعنميّ يهتمّ بتنظيم المضامين المجميّة البنيويّة. وعليه إنّ دراسة البنية المعجميّة تقوم على المقارنة بين هذه الملاصح الميّزة لجملة من الكلمات المختلفة، والبحث عمّا هو مشترك بينها وعمّا هو مختلف. وتتمّ هذه العمليّة بناء على تقسيم كلّ مدلول إلى عناصره المعنويّة الدّنيا ومقابلة بعضها ببعض. وتقتضي العمليّة سواء أُجْرِيّتْ في الصّوتميّة أو في علم الدّلالة استخراج جملة العناصر وإضفاء جملة من القيم عليها قابلة للمقارنة وترتّب في مصاور مميّنة.

وكما يحتاج التّحليل المعنميّ إلى الحقول الدّلاليّة حيث تتداخل الكلمات في ما بينها في هذه الحقول، غير أنّ تقسيم هذه الحقول لا يخلو في الكثير من الأحيان من اعتباطيّة. هذا بالإضافة إلى وجود مشكلة المسترك، إذا ما اعتبرنا أنَّ مدلوله ما هو إلاَّ مجموعة من المعانم، أو جملة من المعاني المختلفة تميّز بينها مداخل القاموس، ومن ذلك مداول كلمة «عين» في اللّسانّ العربيّ مثلاً. فهي مجموع المعانم التي تميّزها من قبيل [+ جارحـة] أو [+ إنسانً] أو [+ المَّاء] إلخ... وهذه المعانم لا تنتمي كلُّها إلى حقل دلاليَّ واحد، وإنَّما تتوزّع على حقول مختلفة. وبالتَّالي فإنّ تحليلها لا يتمّ إلاّ بكيفيّة مستقلَّة الوَّاحدة عن الأخرى. ويرى اللَّسانيُّون أنَّ لنجاح التَّحليل المنمىِّ، لا بدُ من أن يكون الحقل الدّلاليّ قائماً على نواة معنميّة مشتركة. فللمقارنة بين والكرسِيِّ، ووالأربكة، ووالدِّيوان، مثلاً لا بدَّ من إيجاد مقوِّم مشترك بينها جميعاً، مقوّم مادّي وظيفيّ واحد هو صلوحيّتها للجلوس. ومن النّقائص التي يتَّسم بها التَّحليل المعنَّميِّ أنَّ المعاني الكثيرة في كلمات كثيرة ينتابهاً الغموض، وبالتَّالي ليس من السَّهل حصرها دائماً وأبداً في هذه الملامح الميَّزة، وإلاً ما الفرق بين الإجّاصة، ووالكمثرة، مثلاً. ولا ينتاب الغموض المعانى وحدها، وإنَّما العلاقات التي يشهدها المشترك والأضداد من ذلك هـل تحشـرُّ والطَّائرة؛ ووالباخرة؛ في محور العربات الصَّالحة للركوب أم لا؟ وهـل كـلٌ مـا يلبس في القدم هو من محور الأحذية أم لا؟ هذا بالإضافة إلى بعض المشاكل الأخرى من قبيل هل هذه المعانم تهمّ الشكّل أو المضمون؟ وهـل هـذه المعانم كلِّيَّة أم لا؟ وإن كان هذا التَّحليل قادراً على أن يبيِّن تنظيم المجم الجـدوليَّ، فهو غير قادر على أن يبيّن التنظيم المركبيّ المتعلّق بإنشاء الوحدات القصوى كالجمل1.

ومن النّقائص النّظريّـة والمنهجيـة الـتي تثيرهـا أوركيـوني -Kerbrat صعوبة تحديد المعنم الأمثل من جملة المعانم التي يمكن أن تسند إلى الكلمة الواحدة. ومن النّقائص أيضاً أنّ هـذه الطّريقة لا تهـتم إلاّ بـالمعنى

KERBRAT-ORECCHIONI (C.), « Sémantique », (CD), pp. 7-8. 1

البنيويّ وحده، أي بالرّجوع إلى المعنى الأساسيّ dénotatif فقط، من دون الأخمدُ بعين الاعتبار المعاني الحافّـة والقيم الإضافيّة المتأتّية من الأبعاد الأسلوبيّة أو الثقافيّة أو الاجتماعيّة، ومن دون الأخذ بعين الاعتبار السّياقات التي ترد فيها<sup>1</sup>.

## 4.6. التّحليل التّأثيليّ

التَّاثيـل -كمـا ذكرنـا- هـو علـم يبحـث في أصـول الكلمـات أو في تاريخيَّتها. وبالرَّغم من كون هذا الجانب التَّاريخيُّ هو الغالب على هذا العلم، إلاَّ أنَّه يمكن الحديث عن بنية الكلمات التَّأْثيلَيَّة. وبنية الكلمات بهـذا المعنى تتعلَّق بقسم من الكلمات تشترك في جملة من العناصر، سواء في ما يتعلّق بدوالها أو بمدلولاتها. من ذلك كلمات من قبيل danseur (راقص) في الفرنسيّة وchanteur (مطرب) وjoueur (لاعب)، كلّها تشترك في شكل دالُّ يعبّر في كلّ الحالات عن الذي يقوم بغمل ما. ومن ذلك أيضاً كلمات من قبيل spaghetti (معكرونة) cannelloni macarouni) إنَّها كلُّها كلمات ذات أصول إيطاليّة تدلّ على موادّ ذات أصل إيطاليّ. وفي كلّ هذه الحالات توجــد علاقة بين الكلمة والشّيء الذي تدلّ عليه. وهيّ في الآن نفسه علاقـة تأثيليّــة وعلاقة معجميّة، كما يراها قيرو. هي تأثيليّة لبحثها في أصل الكلمات، وهي معجميَّة لأنَّها تؤسَّس لمعنى الكلمة ولَّاستعمالاتها، بغضَّ النَّظر عن العلاقـةّ الاعتباطيّة التي تتميّز بها. على هذا الأساس لا يتمّ التّعامل مع المعجم، كما هو عليه في الظَّاهر، وإنَّما كما هو في بنيته العميقة. وبالرُّبطُّ بين الجانب التّأثيليّ والجانب المجمىّ يمكن الحديث عن نظام بنيويّ. وكلّ هذا يعود إلى أنَّ الكلمات في بنيتها الظَّاهريَّة يشوبها كثير من الالتباس والغموض، وهي لا تتَّضم في الحقيقة إلاّ في بنيتها العبيقة، أي بالرَّجوع إلى جوانبها التّأثيليّة<sup>2</sup>.

#### 5.6. التّحليل التّوليديّ

النَّحو التّوليديّ لا يهتمّ بوصف الألسن بقدر ما يهتمٌ بوضع نماذج صوريّة هي عبارة عن أنساق نحويّة قائمة على جملة من القواعد التّوليديّـة

KERBRAT-ORECCHIONI (C.), « Sémantique », in : Encyclopaedia 1 Universalis, t. 16, pp. 696-697.

GUIRAUD (P.), « Lexicologie », p. 1164. 2

التّحويليّة، قادرة على بناء نحو نظريّ ما هو إلاّ تمثيل للنّحو الدَّهنيّ الموجود في دهن التّحو لا يقوم على في دهن التّحو لا يقوم على مسائل التّركيب وحدها، وإنّما هو يشمل جملة من المكوّنات من أهمّها المكوّن التّركيبيّ والمكوّن الدّلاليّ. وهذه المكوّنات تتفاعل في ما بينها بفضل تطبيق مختلف القواعد التّركيبيّة والصّرفيّة والدّلاليّة، لتصل في نهاية التّحليل إلى البنية السطحيّة أو الصّيغة المنجزة للجمل، في محاولة لربط الصّلة في خاتمة المطاف بين مسائل المعنى.

من هنا كان الاهتمام بالمعجم وخاصة بداية من سنة 1965، وهي السنة التي وضع فيها شومسكي نظريّته المياريّة في كتابه عطاهر من النُظريّة التّركيبيّة، وأقرّت النُظريّة التّوليديّة أنّ الفصل بين المعجم والنّحو هو فصل غير طبيعيّ، وأنّ المعجم في هذه الحالة ليس قائمة من المغردات، وملكاً مشاعاً بين كلّ أفراد المجموعة اللسانيّة الواحدة، وإنّما هو مجموعة من الكلمات، "تغرز خصائص واطرادات فرعيّة أو تامّة تمكن من وضعها في طبقات عامّة أو فرعيّة لها خصائص يمكن استخلاصها من مبادئ عامّة تضبط الملكة اللسانيّة العامة للإنسان، أو الملكة الخاصة بلسان من الألسن الطّبيميّة".

وبناء عليه يمكننا اعتبار أنَّ مجموع الكلمات التي تحسب على معجم ما يمكن تصنيفها إلى أقسام أو طبقات أساسية وأخرى فرعية، وأنَّ لكلَّ طبقة من هذه الطبقات معيّزات خاصّة تميّز الواحدة من الأخرى. وهذه متأتية من مبادئ عامّة تضبطها الملكة اللّسانية في اللّسان الواحد، أو تضبطها الألسن الطبيعية بصفة عامّة. وأنَّ هذه الكلمات داخل فروعها المختلفة تغرز بدورها خصائص عامّة أو خاصّة تعيّز كلّ كلمة من الكلمات الأخرى. وبهذا الفهم خصائص عامّة أو خاصة تعيّز كلّ كلمة من الكلمات الأخرى. وبهذا الفهم المعجم يمكن الحديث عمّا يسمّى ببنية المعجم. وبالإضافة إلى هذا فإنّ المعرفة المعجمية كما يقول الفاسي الفهري "لا تقتضي تعلّم كلّ مفردة على حدة، بل المتعجمية كما يقول الفاسي الفهري "لا تقتضي تعلّم كلّ مفردة على حدة، بل كثيراً من المعلومات عن طبقات المفردات، وهناك ما يدلّ على أنّ كثيراً من المعلومات عن طبقات المفردات، وهناك اللّمانية أو للقدرات الفطرية بالتعرات اللّمانية أو للقدرات الفطرية تحصائص التي تميّز الإنسان من غيره من سائر الكائنات الأخرى. ومعرفة خصائص

<sup>1</sup> الفاسي الفهري، المعجم العربي، ص: 6.

<sup>2</sup> الرجع نفسه، ص: 6.

الكلمة المفردة الميزة هذه داخل المجم، وبالتّحديد في اللّسان الأمّ ما زالت إلى حدّ الآن غير معروفة بصورة واضحة. والمهمّ أنّ كلّ كلمة من الكلمات تتمتّع بجملة من الخصائص الصّوتية والصّرفيّة والتّركيبيّة والدّلاليّة وحتّى البلاغيّة أو التّداوليّة. وبناء عليه إنّ المعجم المقصود في النّحو التّوليديّ هو الملكة المجميّة، أو هو المعجم الدّهنيّ الذي يدخل في قدرة المتكلّم اللّسانيّة، وهو يختلف عن الصّناعة القاموسيّة أو القاموس الذي يضعه المؤلّف ليجمع جزءاً من هذه القدرة اللّسانيّة.

وما يعترض النّحو التّوليدي من صعوبات في هذا الشّأن يتعلّق بمحاولة وضعه نماذج تمثيلية تخص النّظريّة المقترحة، تقوم - كما ذكرنا- على أشكال صوريّة في محاولة منها لمحاكاة الموضوع أو التّمثيل له. وبطبيعة الحال تناقش في إطار النّحو التّوليدي كفاية النّموذج وقدرته على الإلمام بمسائل لم تستوعبها نماذج أخرى.

والمعجم في النّحو التوليديّ —على ما ذكرنا— قائم على أساس افتراض أنّه مكوّن من مكوّنات النّحو، مما يدلّ على الصّلة المتينة بين مسائل المعجم ومسائل المتجم ومسائل التركيب، بل أكثر من هذا تعتبر القواعد المعجميّة القواعد الأساسيّة التي تضطلع بدور مهمّ في تنظيم النّحو، مما يجعل المعجم قائماً على نسق علائق نحوية ودلالية. ولا يقلّ المكوّن المعجميّ نستيّة عن باقي المكوّنات الأخرى، لأنّ هناك الكثير من المعلومات المتعلقة بالكلمات يمكن التّنبّؤ بها بالاعتماد على البادئ العامة التي ترجع إلى النّسق الكلّيّ الذي يحدد الملكة النسانية. وكثير من هذه المعلومات كما يقول الفاسي الفهري— "تكون تكراراً أو حشواً ولا يحتاج متعلم اللّغة إلى تعلّمها في كلّ مفردة على حدة، بل إنّها معلومات يمكن استخلاصها من النّحو الخاص أو النّحو الكلّي العامُ ".

والوحدة المعجمية وثيقة الصّلة بتمثيلاتها الدّلاليّة. وهذه المزاوجة هي التي تكوّن المعجم في لسان ما. وكلّ مدخل من مداخل المعجم يحتوي على قراءة أو أكثر، وكلّ قراءة تتضمّن معنى من معاني هذه الوحدة. وهذه القواعد المعتمدة في قراءة هذه المعاني هي ما يعبّر عنه بقواعد الإسقاط. هذه هي قدرة المتكلم المستمع على إسقاط ما يعرفه من معاني الجمل والكلمات على ما لا يعرفه من بقيّة الجمل المحتملة في اللسان.

<sup>1</sup> الفهري، المجم العربي، ص: 16.

ومعاني الوحدة المجميّة هي جملة الملامح الميزة التي تتميّز بها كلّ وحدة معجميّة لتميّزها عن باقي الوحدات المجميّة. وهذه الملامح الميّزة هي الأبجديّة الدّلاليّة التي تتألّف منها القراءات، فتصبح كلّ كلمة في هذه الحالة ذات ملامح مميّزة وسمات نحويّة ودلاليّة معيّنة، وهي خاضعة لجملة من القيود هي ما يمبّر عنها بقيود القوارد التي من شأنها أن تمنع تشكل بعض التراكيب. وهذه القيود تعمل على رفع الالتباس والشّدود الدّلاليّ، أو توليد الجمل التي لا معنى لها<sup>1</sup>.

وتحاول النظرية التوليدية حصر المعلومات الفسّروريّة المتعلّقة بالكلمة. وتستبعد أن تكون المعلومات المتعلّقة بكلّ وحدة معجميّة مجرّد ذاكرة سالبة. وعليه فإنّ من شأن النظريّة الدّلاليّة التّروق "إلى رصد العلاثـق والاطّرادات والتّعميمات التي تربط المداخل" بتعبير الفاسي الفهـري. هذه العلاثـق أو الاطّرادات قائمة على جملة من القواعد قادرة على استخلاص المعلومات المتكرّرة في الوحدات المعجميّة. وتسمّى هذه القواعد بقواعد الحشو. ومن مهمّة قواعد الحشو أن تقلّص من حجم المعلومات في المجم. وذلك من قبيل رصد المشتقّات في اللّسان العربيّ كالفعل والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وغيرها.

وهنا يجد المعجم نفسه أمام إشكالات تتعلّق بالمداخل التي يحتوي عليها. فهل يحتوي على مداخل بعض المفردات فقط، ويتمّ توليد البقيّة بواسطة قواعد اشتقاقيَّة، أم يحتوي على مداخل جميع المفردات؟ هذه الأسئلة حيّرت النّحو التّوليديّ، ووُضِعَت نظريّات بهذا الشّأن، منها نظريّة المداخل التّامّة².

#### 7. المعجم والنّحو

يقابل النسانيّون عادةً بين المعجم والنّحو، وبالتّالي فهم يقابلون بين مجال مفتوح وآخر مغلق. وإن كان المعجم يتكوّن من طائفة كبيرة من الكلمات لا حدّ لها نظريًا، فإنّ النّحو يتكوّن من مجموعة من الأنظمة الدَاخليّة، نميّز فيها بين الجنس والمعدد والحالة وغيرها. ويتاتّى انفتاح المجال الأوّل من إمكانيّة إغنائه الدّام، تبعاً لمتطلبّات الواقع والحياة، في حين يتاتّى انغلاق

الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، ج: II، ص: 194.

<sup>2</sup> المرجع نفسه، ج: II، ص ص: 199-200.

النّاني من عدم قابليّت للإغناء أو لاقتصاره على مجموعة من الضّوابط أو القوانين والمقولات المحدّدة سلفاً. وتعتبر العلاقة بين العناصر في المجال الأوّل أكثر حرّية وأكثر مرونة في التّعامل في مقابل العلاقة الأكثر تقييداً في المجال الثاني، كما يراها بيرو أ.

ومن المسلّم به أنّ هناك ترابطاً بين المجم والنّحو لإنتاج الكلام أو لفهمه. وكثيراً ما تعبّر عن هذا التّرابط أو التّداخل كتب النّحو من جهة والقواميس من جهة أخرى. فكتب النّحو كثيراً ما تتمرّض للوصف المجميّ وتستدلُ بالمعجم لتوضيح مسائل النّحو. والقواميس بدورها ليست خالية من الوصف النّحويّ، وضبط الكثير من القواعد النّحويّة للاستعانة بها في فهم وابتاج اللّغة.

وهذا التداخل الحاصل سبق أن تغطن إليه اللسانيّون منذ بداية تأسيس اللسانيّات الحديثة. وترى اللسانيّات أنّ النّحو لا يستطيع أن يستغني عن المعجم، وإلا أصبح مفاهيم مجرّدة، كما أنّ المعجم لا يستطيع أن يستغني عن المعجم، وإلا أصبح مفاهيم مجرّدة، كما أنّ المعجم لا يستطيع أن يستغني عن النّحو. وهو في الكثير من الحالات لا يعرض للكلمات مفردة أو معزولة، وإنّما مفردة في كلّ الحالات، وإنّما يعرض لبعض صيفها من قبيل الجمع والتّصغير والتّعريف. بل لقد حرص الكثير من المعجميّين على تصدير القواميس اللّغويّة بعدّمات موجزة في نحو اللّسان الذي يعرضه. ويـرى دي سوسير في هذا الصدد أن ليس من المعقول فصل المعجم عن النّحو إذ "أنّ الكلمات كما سجّلوها في المعاجم لا تبدو من أول ولهلة قابلة للخضوع للدّراسة النّحويّة التي حصووا موضوعها بصورة عامّة في دراسة العلاقات القائمة بين الوحدات. لكن سرعان ما نلاحظ أنّ عدداً كبيراً من تلك العلاقات يمكن أن تعبّر عنها بواسطة الكلمات، أو بواسطة طرق نحويّة على السّواء".

وعلى الرّغم من هذه العلاقة بين المعجم والنّحو، فالفرق بينهما لا يخفى. وإن كان المعجم حكما ذكرنا- يهتمّ بالكلمات المفردة المحسوسة أو صيغها وترتيبها، فإنّ النّحو قائم على جملة من المقولات والتّجريدات. وهو لا يتعامل مع الكلمات في حدّ ذاتها، بقدر ما يتعامل مع منوالات معيّنة من

PERROT (J.), « Le lexique », p. 284. 1

<sup>2</sup> دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص: 202.

قبيل البتدا والخبر والجملة الاسمية والجملة الفعلية والفاعل والمفعول به والمذكر والمؤنث والمفرد والجمع إلخ...، وبالتّالي يصبح النّحو قائماً على نظام محدّد على اللّسانيّ أن يضبطه. وذلك خلافاً للمعجم الذي يبدو أنّه غير خاضع لأنظمة معينة مثلما سبق أن أشرنا إلى هذا. وبناء عليه يبدو أنّ النّموذج اللّحويّ نموذج مغلق ومحدّد في مقابل النّموذج المعجميّ المفتوح الذي يمكن إغناؤه وتعديله باستمرار أ.

ومن الجدير باللاحظة أنّ بنية المجم في حدّ ذاتها إذا ما تمّ قبولها، فهي قائمة على جملة من القواعد النّحويّة أو الصّرفيّة، باعتبار أنّ المجم لا يتضمّن الكلمات المفردة البسيطة وحدها، وإنّما يتضمّن الكلمات المشتقّة والكلمات المركبة أيضاً. وهذا قائم بطبيعة الحال على التّوليد والبناء وإعادة البناء.

ويجب ألا يُغْهَمَ كما ترى راي ديبوف REY-DEBOVE أنّ العلاقة بين المعجم والنّحو هي علاقة العنصر بالمجموع، أو الدّهاب من المركب إلى الكلمة المفردة أو العكس. وإنّما لا بدّ من فهم أنّ الكلمات المتجسّدة في النّحو عددها محدود وضئيل، وبأنّ القواعد النّحويّة التي يتضعّنها القاموس ليست كلّها ظاهرة 2.

ومن نقائص المعجم في علاقته بالنّحو أنّ القاموس لا يتضمُن كلّ الوحدات الدّالة. صحيح أنّه يتضمّن الكلمات المقترضة في لسان معيّن، كما قد يتضمّن الكثير من الكلمات الأدوات مهما ضؤل حجمها، ولكنّه لا يتضمّن كلّ الصّياغم وبالذّات المتصلة.

ولا تعتقد راي ديبوف مثل غيرها من اللسانيين أنَّ الدّلالة هي أن تقيم هذه العلاقة بين المعجم والنّحو، وإنّما ترى أنَّ الدّلالة تظهر في الحقيقة في مستويات عددة. تظهر في الدّلالة النّحويّة. ومجموع الدّلالات المجميّة لمن الكلمات في تركيب ما، لا تكفي للحصول على المغنى العام للجملة، إن لم تؤخذ بعين الاعتبار الرّوابط النّحويّة للحصول على المغنى العام للجملة، إن لم تؤخذ بعين الاعتبار الرّوابط النّحويّة

<sup>1</sup> محمّد أبو الفرج، المعاجم اللَّفويّة، ص ص: 14-15.

REY-DEBOVE (J.), « Lexique et dictionnaire », p. 83. 2

ونظام الكلمات وطريقة ائتلاف هذه الكلمات في ما بينها. هذا بالإضافة إلى كثير من القواعد الصّرفيّة الخاصّة بأبنية الكلمات في حدّ ذاتها<sup>1</sup>.

هذا الاختلاف بين الدّلالة المعجميّة والدّلالة النّحويّة، كما يراه ليونز ليس على غاية من الوضوح مثلما يُتصوّر. إذ ثمّة من اللّسانيّين من يقيم الفرق بين الكلمات التّامّة والكلمات الوظيفيّة التي تنتمي إلى مجموع من الكلمات الثليلة المدد، وهي مرتبطة بالقوانين النّظميّة في مستوى التّركيب. ومن الملاحظ أنّ هذه الكلمات الوظيفيّة تعتبر أقلّ اتصافاً بالمجميّة من الأسماء والأفعال والصّغات والظّروف. إلاّ أنّه في ما بينها يُعتبر بعضها أقرب إلى المجميّة على المجميّة على الإطلاق.

ويرى ليونز من جهته أنّ الفصل القطعيّ بين المعجم والنّحو في لسان ما ليس أمراً سهلاً. وما يعتبر معجماً في لسان ما، قد يكون منتمياً إلى النّحو في لسان آخر. ويضرب ليونز في هذا الصّدد مثالاً من اللّسان الإنقليزيّ هو kill (فتّل) diep (مات)، ويشير إلى أنّ ما يناظره في ألسن أخرى قد يكون مقتصراً على خصائص الفعل النّحويّة من قبيل اللّزوم والتّعدية. وما يمكن أن نعبّر عنه في ألسن أخرى عنه في ألسن أخرى بواسطة كلمات تفيد الماضي أو الحاضر أو غيرهما. وكلّ هذا يدلّ على اختلاف أبنية الألسن والمجم في الألسن المختلفة.

ولقد كنّا أشرنا في فصل سابق إلى العلاقة بين المعجم والنّصو أو بالأحرى بين المعجم والتّركيب وهي علاقة يحتفي بها النّحو التّوليديّ، وبيكن لها أن تتجلّى في مستويات عدّة، باعتبار أنّ البنية العميقة للجملة تتضمّن سلفاً مكوناً معجمياً. والكوّن المعجميّ تتحكّم فيه جملة من القواعد المعجمية قادرة على إدماج الوحدات المعجمية المختلفة التي تظهر في السّطح على صورتها المنطوقة، بعد أن تمرّ بمجموع القواعد النّحويّة والصّرفيّة والصّرفيّة والصّوتيّة والدّركيب تعطينا شكل الجملة المنجزة النّهائيّ، وهذه العلاقة بين المعجم والتّركيبيّة والدّلاليّة المميزة والتّركيبيّة والدّلاليّة المميزة اللّها وحدة معجميّة من الوحدات التي يحتاجها التّركيبية وهذه الخصائص

REY-DEBOVE (J.), « Lexique et dictionnaire », p. 84. 1

<sup>2</sup> ليونز، اللُّغة وعلم اللُّغة، ص: 218.

-كما سبق أن ذكرنا- تأخذ العلامات الرّياضيّة الموجبة والسّالبة من قبيـل [+ حيّ] و[- حيّ] أو [+ جماد] و[- جماد] إلنج...

لا شكُ أنَّ الوحدات المجمية ليست وحدها ممَّا يتضمَّن معنى أو دلالـة وإنّما ثمّة دلالة بنيويّة مرتبطة بالتركيب أو اختلاف الكلمات في ما بينها. وهذان النّوعان من الدّلالة يكمَّل أحدهما الآخر، وما الاختلاف إلاّ اختلاف في مستوى التّحليل.

# النصل الثّامن خصائص الكلمة الدّلاليّة

"كلّنا يعرف في التّطبيق ما المقصود بأنّ الكلمة معنى. ومعرفة معنى الكلمة يسني أنّنا نستطيع أن نستخدمها على نصو دقيق، نستطيع أن نشرحها للآخرين على طريق إعادة المياغات أو عن طريق المترادفات. لكنّ هذا لا ينتج عنه وجود كيان هو المعنى أو مجموعة من الكيانات هي معنى الكلمة شيئاً فهذا شبيه -إلى حدّ ما- بفكرة أنّ لافتة في الطُريق تشير إلى مكان ما. نستطيع أن نفهم معنى الكلمة على نحو تأم مثلما نستطيع أن نقرأ اللاقتة. لكن من غير المعقول أن نسأل ما هذا الذي تعنيه الكلمات، إلا أن نسأل ما هذا الذي تشير إليه اللافتات. إنّ أن نسأل ما هذا الذي تشير إليه اللافتات. إنّ المقول فقط هو أن نسأل: ماذا الكلمة؟ وما الذي تشير إليه اللافتات؟".

بالمار، علم الدُّلالة، ترجمة د. صبري إبراهيم السّيِّد، ص: 51.

ا ما يتداخل علم الدّلالة مع المعجم، وكثيراً ما يرتبط بمعنى كثيراً الوحدات المجميّة، ليشمل وحدات أكبر كالجملة والنّص. وعليه فهو يعتبر دراسة مضمون كلّ الوحدات اللّسانيّة مهما يكن نوعها في اللّسان الطّبيعيّ. ولا تعتبر هذه الوحدات اللّسانيّة وحدها الحاملة للمعنى، وإنّما الملاقات النّحويّة تُسهم بدورها في ذلك. وكثيراً ما يقسّم اللّسانيّون الدّلالة إلى نوعين:

- الدّلالة المجميّة الرتبطة بالكلمات المفردة.
  - والدُلالة البنيوية المرتبطة بالتُركيب.

ويرى هذا الفرع الأخير أنّ الجملة هي الوحدة المبّرة لا الكلمة. وما الكلمة إلا جرّه من الجملة، وبالتّالي لا تكتسب الكلمة معناها إلاّ داخل التركيب في سياق ما. ومعنى الجملة كما هو معلوم ليس مجموع معاني الكلمات المغردة، ولكنّه المعنى الحاصل من ائتلاف هذه الكلمات في ما بينها.

وبغض النّطر عن الانتصار للتّوجّه اللّسانيّ الأوّل أو النّاني، فإنّ كثيراً من اللّسانيّين يقلّلون من شأن هذا الاختلاف، ويعتبرون أنّ التّوجّهين يكمّل الواحد منهما الآخر. وما هذا الاختلاف في الحقيقة إلاّ اختلاف في مستوى التّحليل. وبغرض معنى الكلمة المقنّن بالإمكان إنتاج الجمل غير المقنّنة، وفهمها. ويعود الفضل في هذا إلى التّراكيب من جهة وإلى مصاحبة الكلمات co-occurrence من جهة أخرى. ولا يخفى أنّ المهتمين بدلالة الكلمة المغردة، وهم يأخذون هذه الدّلالة من القاموس، وأنّ المهتمين بدلالة الكلمة لا مناص لهم من الأخذ بعين الاعتبار الدّلالات الخلفة التي يمكن أن تتضمنها الكلمة الواحدة أ.

ولا تخلو قضايا الدّلالة من جوانب نفسية وأخرى منطقية أو فلسفية. أمّا الجوانب النفسية فهي متعلقة بطبيعة الدّليل وإدراك المتكلّم المستمع له، وعلاقة الكلمة بالواقع، وعلاقة اللّسان بصفة عاصّة بالفكر. وأمّا الجوانب المنطقية فتتمثّل في مدى مطابقة الواقع اللّساني للواقع المادّي. وكيف يدلّ الدّليل على الشّيء، وما هي العلاقة الرّابطة بين الدّالٌ والمرجع أو بين الاسم ومسمّاه.

وإلى جانب علم النّفس والمنطق تحاول اللّسانيّات أن تستحوذ على مسائل الذّلالة في محاولة منها إمّا إلى إبعاد الجوانب النّفسيّة والمنطقيّة وكّل المسائل الأخرى الحافّة، كما تفعل الكثير من المدارس البنيويّة والوصفيّة، وإمّا أنّها تحاول الإجابة عن الأسئلة المطروحة في هذه الاختصاصات المذكورة، مثلما نجد هذا في النّحو التّوليديّ التّحويليّ.

ويُعتبر علم الدّلالة دراسة وظيفة الكلمات من حيث أنَّ هذه الوظيفة تتمثّل في إيصال المعنى. وفي هذه الوظيفة تدخل العناصر التّالية: الأصوات والكلمات والتّراكيب. ويُعرّف علم الدّلالة من طرف بعض اللّسانيّين باعتباره "الدّراسة العلميّة للمعنى أو للدّلالة"2. ويُعرّفه بعضهم الآخر على أنّه "دراسة معنى الكلمات والجمل والخطابات في اللّسان الطّبيعيّ"3.

POTTIER (sous direction), Le language CEPL, p. 446. 1

BAYLON (C.) & MIGNOT (X.), Sémantique du langage, p. 3. 2

KERBRAT-ORECCHIONI, « Sémantique », in : Encyclopaedia Universalis 3 (C.D.), p. 1.

والشِّيء الذي لا يختلف فيه اللّسانيّون أنّ الكلمة مشبّعة بالمعنى. وهمى مخزّنة بمعناها أو بمعانيها في اللّذاكرة المعجميّة لدى الأفراد. والأمر يعتبرّ بديهيّاً بالنّسبة إلى المتكلّم الذي يريد أن يبلّغ شيئاً عن طريق اللسان واستعماله لكلمات بدون معنى أمر لا معنى لـه. وكما يُعتبر بـديهيّاً أيضـاً بالنَّسبة إلى المتلقِّي، فهم خطاب بكامله في حالات، وفهم بعضه في حالات أخرى، وقد يكون عدم معرفته لكلمة ما عائقاً عن فهم الخطاب بصورة تامّة. ولقد سبق أن ذكرنا أنَّ المعجم الدَّهنيَّ شيء مشترك بين جميع الأفراد ذوي اللَّسان الواحد. وعليه فإنَّ الكلمات تحتفظَ بمعانيها الأساسيّة خَاصَّة لتنضاف إليها جملة من المعانى الأخرى تبعاً للسّياق أو لقام الحال. ويتمّ عادةً الوصول إلى المعنى الجمليّ للنَّصُّ أو للخطاب بمعرفة الكلمـات الفـردة مسبقاً، إلاّ إذا استثنينا التّعابير الجاهزة من قبيل «ضرب كفّاً بكفّ، ونحوها. والملاحظ أن ليس هناك نظام بين الكلمات في مثل هذه التّراكيب، بل يبدو أنّ معنى الائتلاف يشوبه كثير من الغموض، فهو لا يتحدّد تبعاً لعاني الكلمات المفردة، وإنَّما معناه أقرب إلى معنى الكلمة الواحدة. وإن شابهت هذَّه التَّعابير الجاهزة الكلمات المفردة في الدّلالة ، فهي لا تشبهها ضرورة في التّركيب. وقد تكون بعض هذه التّعابير حسب بالمار أكثر ثباتاً أو جموداً من تعابير أخرى .

## 1. المعنى من خلال السّياق

ترى بعض النُظريّات أنّ المعنى لا يتحدد إلا بالنُظر إلى السّياق الذي تقع فيه. وترتبط هذه الفكرة بما سبق أن رأيناه في فصل سابق ألا وهو التّوزيع إلى المدرسة البنيويّة الأمريكيّة وأساساً la distribution. وترجع فكرة التّوزيع إلى المدرسة البنيويّة الأمريكيّة وأساساً إلى هاريس الذي يدرى أن الاختلاف في التّوزيع راجع إلى الاختلاف في المعنى<sup>2</sup>. فكلمة وكلبه على سبيل المثال لا تقع في نفس السّياقات التي تقع فيها فيه كلمة وتفاحة، وكلمة وتفاحة، لا تقع في نفس السّياقات التي تقع فيها كلمة وكرّاسة، وذلك بسبب من الاختلاف الحاصل في المعنى. والتّوزيع ينبني على العلاقات المركبيّة أي بالنظر إلى الكلمة في علاقاتها بالكلمات المجاورة لها في مستوى التّركيب، وتزعم هذه المدرسة المذكورة أنّ معنى الكلمة أو معنى الصّيغم يحدده السّياق الذي يرد فيه، ممّا يجعل المعنى وثيقة

<sup>1</sup> بالمار، علم الدّلالة، س: 151.

<sup>2</sup> الرجع نفسه، ص: 142.

الصّلة بالملاقات بين الكلمات، وهو ما يرفضه بالمار محاولاً الرُدّ عليه بقوله: "واضح على وجه التّأكيد أنّ تحديد المعنى بالنّظر إلى التّوزيع هو بمثابة وضع العربة أمام الحصان (أي وضع الأشياء في غير موضعها). فالكلمات يختلف توزيعها لأنّ لها معاني مختلفة "أ، لا أنّ معانيها مختلفة لأنّ توزيعها مختلف.

وترى هذه النَّظريَّات أن لا معنى للكلمة إطلاقاً خارج سياقاتها أي خارج التّركيب، وبدون مراعاة الكلمات المجاورة لها، سواء كانت التي تسبقها أو الـتي تلحقهـا، إذ في التّركيـب وحـده تتحقّق الكلمـة وتكتسـبّ معناها. وتبدو وجَّهة النَّظر هذه بالنَّسبة إلى أولمان أنَّهما لا تخلو من مبالغة. ويرى أنَّ الذين ينادون بهذه الآراء ينسون الفرق بين الكلام la parole واللَّسان la langue، لأنَّ السَّياقات تلازم فعليًّا الكلام. وصحيح أنَّ الكلمات المخزنة في ذهن المتكلِّم والسَّامع لا تكتسب دقَّتها، ولا يتحدُّد مَّعناها إلاّ بالاستعمال، ولكنّ هذا لا يعني أنَّ الكلمات في حالة الإفراد خالية من المعنى، وإلاّ كيف يمكن للقواميس أَن تُصنّف إذا لم يكن لهذه الكلمات معان؟ ولا ينكرِ أولمان أن تكون معاني بعض الكلمات مائعة أو غير محدّدة تحديداً دقيقاً، ولكنّها ليست خاليَّة من معنى أو عدَّة معـان مركزيّـة ثابتـة. ويقـول في هـذا الصّـدد: واللِّسان قد عاق كثيراً من العلماء عن منع الكلمات المفردة نصيبها من الاستقلال الذي تستحقَّه "2. وبالرّغم من هـذا فـإنّ أولمـان لا ينكـر أنّ للسّياق دوره، إذ هو يعمل على توضيح المعنى وتدقيقه، ليرفع الالتباس، ويُوضّح المشترك والمتجانس، ويضفي على الكلمة ظلالاً من المعنى كالمعنى العاطفيّ أو الأسلوبيِّ أو غير ذلك.

وبالرُغم من التّمييز بين اللّسان والكلام يعتبر هاس HAAS أنّ الكلمة وحدة الكلام واللّسان. وهي لا تتحقّق ولا تتحدّد إلاّ إذا ارتبطت بسياق أكبر. وبالتّالي يمكن معالجتها بعيداً عن الجملة. وكلّما زحزحناها أو عزلناها عن مكانها لم تعد ما كانت عليه في السّياق لأنّها فقدت تلك العلاقات التي من شأنها أن تحدّدها، وأن تجعل من ملفوظ ما حالة خاصة. وعليه فعن الصّعب

<sup>1</sup> بالار، علم الدّلالة، ص: 144.

<sup>2</sup> أرئان، دور الكلمة في اللُّغة، ص: 62.

وجود جملتين تُنْطَقَان في نفس الظّروف وفي نفس الوضعيّات تماماً. مما يحمل هاس على أن يميّز بين نوعين من المعنى بشأن الكلمة سبق أن تمرّضنا لهما هما المعنى الكامن المحلم و récl والمعنى المتحقّق récl فقي الكامن فهر معنى الكلمة باعتبارها وحدة معجميّة ، وأمّا المعنى المتحقّق فهو معنى الكلمة في سياق ما. وفي كلّ وحدة معجميّة تعتبر كلّ العاني المتحقّق متضمّنة بالقوّة، وفي كلّ الحالات لا يوجد أيّ معنى تامّ خارج السّياق, ولا يتحقّق المعنى حقيقة إلا داخل السّياق. ويرى هاس أنّ المعنى الحقيقيّ ليس ما تتضمنه الكلمة في حدّ ذاتها، وإنّها ما ينتج من علاقاتها مع كلّ عناصر القول. وبناء عليه فإنّ الكلمة في مستوى القول تتمتّع بنفس الأهميّة التي تحتلّها في المستوى المعجميّ أ.

ويرى روزتِّي ROSETTI من ناحيته أنَّ الكلمة في الجملة تمبِّر عن شيء مختلف عمًا نجده في الكلمة المفردة. والكلمة المفردة تتميَّز بعدم الدَّفَّة الدَّلاليَّة وبنوع من الضّبابيّة، والكلمة لها معنى عامٌ في حالة الإفراد، وتكتسب معاني عديدة عندما تكون في الجملة أو في الملفوظ ويرى روزتِّي أنَّ الكلمة في معناها العامُ تنتمي إلى اللَّسان، ولكنَّها في معناها المتميِّز تنتمي إلى الكلام<sup>2</sup>.

ولا يختلف معظم اللسانيين في القول إن للكلمة معنى أساسياً ومعنى ثانوياً. ويرى ترانكا TRANKA أنّه إذا ما قبلنا تعدّد الكلمات الدّلاليّ وجب علينا أن نعرف ما الذي يحدّد هوية الكلمة في النّظام اللّسانيّ. وبناء عليه، علينا أن نعرف ما الذي يحدّد هوية الكلمة في النّظام اللّسانيّ. وبناء عليه، لل تعتبر كلمة من قبيل head (رأس) الإنقليزيّة كلمة تتمتّع بمعنى أصليّ، ولكنّها للإجابة عن هذه السّؤال يرى ترانكا أنّ كلّ كلمة تتمتّع بمعنى أصليّ، ولكنّها تستعمل في معان عدّة داخل الملفوظ من دون أن تتعارض مع المعنى الأصليّ، وكأنّ هذه المعاني الجديدة متولّدة من هذا المعنى الأصليّ، أو أنّ هذا المعنى الأصليّ، أو أنّ هذا المعنى الأسليّ، أو أنّ هذا المعنى الأسليّ، هو الذي يعطي التّلوينات التي تبرز في المعاني الثّانويّة 8.

ويرى كرامسكي من جهته أنّ هذا التّمييز بين المعنى الأساسيّ والمعنى الثّانويّ لا يتحقّق فعليّاً إلاّ في المستوى المّعجميّ أو في القاموس، لأنّ في سياق

KRAMSKY, The word, pp. 47-48. 1

Ibid., pp. 47-48. 2

Ibid., p. 49. 3

معين لن نتكلم على معنى أساسي وآخر ثانوي، ذلك أنّ هذا المعنى في سياقاته هو بالضّرورة معنى أصليً وأساسيً أ.

وبناء على ما سبق تتحدُد الكلمة دلالياً بمناها. وتتولّد عن المعنى مشاكل جمّة تتعلّق بتحديد الكلمة ، وبتحديد بعض الوحدات اللّسانيّة الأخرى. وإن ثمّة من اللّسانيّين من اعتبر أنّ الكلمة هي أصغر وحدة دالّة، فإنّ بمضهم الآخر اعتبر الصّيغم هو هذه الوحدة الصّغرى. ومن هنا كان رفض الكثير من اللّسانيّين تعريف الكلمة القائم على الجوانب الدّلاليّة كما أشرنا إلى هذا في فصل سابق. وقد يعود رفض هذا الجانب الدّلاليّ في تحديد الكلمة إلى اعتبار أنّ المعنى ليس خاصّة كليّة للكلمة. وهو لا يصبح مفيداً إلا عندما تنضاف إليه خصائص أخرى.

ويرى كرامسكي أنّ مشكليّة الكلمة تنحصر أساساً في العلاقة بين البنى والمعنى، ومن المعلوم أنّ كلّ كلمة قائمة على اتّحاد هذين الطّرفين، ومن الصّعب أن نتصوّر في لسان ما كلمة من دون معنى أو العكس. بيد أنّ المسّورة الولى يمكن قبولها، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الكلمات الأدوات التي يقتصر معناها على العلاقات النّحويّة، علماً وأنّ هذه العلاقة النّحويّة، تتضمّن مثلما يرى بعضهم معاني نحويّة، ولكنّها ليست معاني مرجعيّة كالتي نجدها في الكلمات المحجميّة التي تعني الأشياء والصّفات والأحداث. وبناء عليه لو أبعدنا الكلمات الأدوات الاتضح أنّ العلاقة بين المبنى والمعنى هي علاقة على غاية من الأهميّة، وأنّ كلمات المجم تختلف أو تتّفق في المبنى والمعنى، أي يمكن لكلمتين أن تختلفا في المبنى والمعنى معاً، معاً يعطي كلمتين مختلفتين وهو الشّائع، ويمكن أن يختلفا في المبنى ويتّفقا في المبنى مماً يعطي كلمتين. مترادفتين، كما يعطي كلمتين هترادفتين، كما يعطي المشترك. وبين هذه الاحتمالات الثّلاثة توجد بطبيعة الحال درجات متفاوتة 2.

#### 2. الكلمة وحدة دلاليّة

لقد سبق أن تحدّثنا عن الوحدات اللّسانيّة في الفصل التّاني، كما تحدّثنا عن الوحدة المجميّة في الفصل السّابع، وها نحن نتحدّث عن الوحدة

KRAMSKY, The word, p. 49. 1

Ibid., , p. 49. 2

الذَّلاليَّة في هذه الفصل، والسَّوْال الذي يطرح نفسه في هذا الصَّدد: ما هي هذه الوحدة؟ وهل يوجد اتّفاق بشأنها؟

في الحقيقة يختلف اللسانيون في الأتفاق بشأن هذه الوصدة، كما اختلفوا في تحديدها فمنهم من يطلق عليها تسمية الوحدة الدّلاليّة المذكورة، ومنهم من يطلق عليها مصطلح السّيّمَ le sémème. أمّا في ما يتعلق بتعريفها فمنهم من يعتبرها والوحدة الصّغرى للمعنى، ومنهم من يعتبرها وتجمّعاً من الملامح التّمييزيّة، ومنهم من يرى أنّها "كلّ امتداد من الكلام يعكس تبايناً".

ويعتبر السُّيَّم في التّحليل التّكوينيّ أو العنميّ ما يقابل العجمم lexème في التّحليل العجميّ. والسُّيْمَ هو مجموع ملامح الكلمة الميّرة، أي هو مجموع المائم lexème التي تميّز الكلمة الواحدة. وعليه فإنّ سَيْم «الكرسيّ» مثلاً يتكوّن من مجموع المائم التّالية: [+ مسند] و[+ أرجل] و[+ لشخص واحد] و[+ متّكأين]، فهذا من شأنه أن يحقّق السُّيْمَ «الأريكة» 2le fauteuil إلحن...

ويرى نيدا NIDA أن أيّ امتداد من الكلام من مستوى الصّيغم إلى مستوى الصّيغم إلى مستوى المسّيغم إلى مستوى الكلام المنطوق بكامله يمكن الحديث عنه من جانبين: إمّا كوحدة معجميّة، وإمّا كوحدة دلاليّة. وعندما يقع التّركيز على الصّيغة فإنّنا نتحدّث عن وحدة معجميّة، ولكن عندما يقع التّركيز على معنى هذه الصّيغة، فإنّنا نتحدّث عن الوحدة الدّلاليّة. ويقسّم نيدا الوحدة الدلاليّة إلى أربعة أقسام رئيسيّة هي:

- الكلمة المفردة.
- ما زاد على الكلمة، أي التركيب.
- ما هو دون الكلمة، أي الصّيغم المتّصل.
- ما هو أصغر من الصيغم، أي الصوتم.

ويمكن التّمثيل لهذه الوحدات كما يلي3:

<sup>1</sup> أحمد مختار عبر، علم الدّلالة، ص: 31.

DUBOIS (J.) et Coll., Dictionnaire de linguistique, p. 443. 2

<sup>3</sup> أحمد مختار عمر، علم الدّلالة، ص: 32.

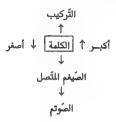

ومن الجدير بالملاحظة أنّ الكلمة تعدّ أهمّ هذه الوحدات الدّلاليّة، وهي تحتلّ أهمّ مستوى لهذه الوحدات، أي هي حلقة الرّبط بين ما هو دونها وما هو فوقها. إلا أنّ هناك من اللسانيين، وكما ذكرنا، من يعتبر أنّ الجملة هي أممّ هذه الوحدات. وعند هؤلاء لا يوجد معنى للكلمة في حالة الإفراد، وإنّما معناها يتحقّق في الجملة التي ترد فيها. وأمّا الوحدة التي هي دون الكلمة أي الصّيغم المتصل، فتشمل اللّواصق بصفة عامّة، وخاصّة السّوابق واللّواحق. وأمّا الوحدة التي هي دون الكلمة أي الوحدة التي هي دون الكسرة التي تلحق الصّوتم فهي حـرف أو حركة من قبيل الفصّة أو الكسرة التي تلحق الضّمير المتّصل في اللّسان العربي مثلاً، من نحو دتّه ودت؛ ودت؛ في وفعلت ووفعلت ووفعلت ووفعلت الغربي مثلاً،

ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أنّ الحدود الفاصلة بين الوحدة المجميّة والوحدة الدّلاليّة ليست على غاية من الوضوح. فالكلمة الواحدة كأن نقول وكرسيّ، أو وتفّاحة، مثلاً، يمكن اعتبارها في الآن نفسه وحدة معجميّة ووحدة دلاليّة. ويرى بالمار في هذا الصّدد أنّ الكلمة تعتبر وحدة من الوحدات الأساسيّة في علم الدّلالة، بيد أنّ هذا الاعتبار تواجهه بعض المصاعب<sup>1</sup>.

1. من ذلك أن ليس للكلمات كلّها نوع واحد من المعنى. إذ يتمّ التّمييز عادةً بين نوعين من الكلمات التّامّة والكلمات التّامّة والكلمات التّامّة والكلمات النّاقصة أو الصّوريّة. وإنْ تَمّ إسنادُ معان معجميّة إلى النّـوع الأوّل من الكلمات، فإنّ النّـوع الثّاني يمكن أن يتضمّن ما يُعرف بالمعاني النّحويّة، لأنّ هذا النّوع الأخير له صلة بمسائل النّحو أكثر من اتّصاله النّحويّة، لأنّ هذا النّوع الأخير له صلة بمسائل النّحو أكثر من اتّصاله

<sup>1</sup> بالمار، علم الدُلالة، ص: 62-68.

بعلم الدُلالة. وفي الحقيقة إنّ هذا المعنى النّحويّ ليس معناها في ذاتها، وإنّما هو معناها بالنّظر إلى الكلمات التّصلة بها في مستوى التّركيب.

- 2. عدم الوضوح في تحديد الكلمة وضبطها. ولقد سبق أن أشرنا إلى بعض هذه السائل، وذلك من قبيل ما هي الوحدة القابلة للتّحليل اللّسانيّ، هل هي الكلمة باعتبار شكلها المكتوب، وكما شاعت في التّحليل اللّحوي القديم أم هي العجمم أم هي الصيغم باعتباره أصغر وحدة مستقلّة؟ وكلّ هذه الاعتبارات لها تبعات تجعل أمر تحديد الكلمة أمراً إشكالياً. وبالتّالي ما الحكم على كلمات من قبيل le chien (الكلب) في الفرنسية أو والتّالي هل (الولد) في الإنقليزية أو القط في العربية أو العالم (الدّئب) في اللّزتينية هل التعريف كلمات مفردة أم كلّ واحدة منها عبارة عن كلمتين؟ وبالتّالي هل أداة التعريف كلمة أم ليست كذلك؟ وهل طريقة كتابة أداة التعريف لها تأثير في هذه الاعتبارات أم لا؟ ونفس الشيء يقال بالنّسبة إلى كلمات من قبيل ويكتب، في العربية أو marchons (نذهب) في الفرنسية ولله أن نفصل بين الإنقليزية، هل هذه كلمات مفردة أم كلمتان، وإن استطعنا أن نفصل بين الإنقليزية، هل هذه كلمات مفردة أم كلمتان، وإن استطعنا أن نفصل بين والإنتقليزية، هل هذه كلمات مفردة أم كلمتان، وإن استطعنا أن نفصل بين وهي وأ أو بين amco (جمع) وهوي وأسرة وهي كلّها مسائل سبق أن تعرضنا لها في فصول سابقة. في اللّسان العربيّ، وهي كلّها مسائل سبق أن تعرضنا لها في فصول سابقة.
- 3. غياب طريقة دقيقة لتحديد العناصر الدّلاليّة داخل الكلمة، وهو ما يقيم spaques بين الكلمات العاتمة transparents والكلمات الواضحة popaques بمصطلحات أولمان. والكلمات الواضحة هي التي يمكن تحديد معناها من معنى أجزائها. وأمّا الكلمات المبهمة فهي التي لا يمكن تحديد معناها بهذه الكيفيّة. وما يكون في ألسن عاتماً قد يكون في أخرى واضحاً.
- 4. بعض الخصائص الصوتية التابعة لبعض الكلمات ذات الصواتم الموجية، من قبيل ما يبتدئ بداء التي توحي بالانزلاق في الإنقليزيّة، وذلك من نحو slipery (انزلاقيّة) وslide (ينزلّج) وsliper (ينزلق) الخ...، أو من قبيل ما يبتدئ بدلا التي تشير إلى المسطح أو الشرطحيّة، وذلك من قبيل skate (مزلج) وbkid (الدّحرجة) وmids (البشرة) إلخ... وبالرّغم من كثرة الأمثلة من هذا القييل في اللسان الإنقليزيّ خاصة لا يمكن أن تقام قاعدة مطردة في اللسان بكامله. وإنّما هي ظاهرة لها دلالتها.

- 5. الاختلاف في تقسيم بعض الكلمات، وعلى أي أساس يتم التقسيم؟ هل تبعاً للمعنى أم تبعاً للصيغة؟ من ذلك كيف يمكن تقسيم كلمات من قبيل heavy smoker (مدخن كبير) أو good singer (مفن حسن) في اللسان الإنقليزي هل تقسم إلى heavy heavy smok- مثلاً أم إلى heavy smok- وerg
- 6. تحديد ملامح الكلمة الميزة تعبأ للملامح التي تشترك فيها الكلمة مع غيرها من الكلمات. والملامح التي تختلف عنها مع كلمات أخرى. وذلك من نحو أن نقول: إن الملامح الميزة لكلمة «ثورة هي [+ حيوان] و[+ بقري] و[+ بالغ] إلخ... وذلك في مقابلة «بقرة» و«عجل». لكن، وكما هو معلوم، لا نجد هذه الثنائيات المتملقة بالجنس في عالم الحيوان في كل مرة، فنحن نعرف «الثور» و«البقرة» و«الحمار» و«الأتان»، ولكننا لا نعرف «الزرافة» المذكر و«الزرافة» الأنشى ولا «العصفور» المذكر ولا «العصفور» الأثرى وغيرها.

كلُّ هذه النَّقاط التي طرحها بالمار وهي بمثابة صعوبات تعرض اللَّسانيّ في اعتبار الكلمة وحدة لسَّانيَّة تقوده إلى التّخلِّي عن الرَّأي القائـل "إنَّ الكلمـةّ وحدة طبيعيَّة في علم الدَّلالة"، وذلك بالرَّغم منْ أهمّيتها بالنِّسبة إلى مصنَّفي المعاجم. ويستشهد بالمار في هذا الصّدد بقول بـازال .BAZELL, C.E: "إنَّ البحث عن وحدة دلاليّة داخل حدود الكلمة يشبه البحث عن كرة ضائعة في أحد المروج، لأنّ الأدغال لا توفّر إلاّ أرضاً مجدبة للشل هذا البحث". لكنَّ وبالرُّغم منَّ هذا يعترف بالمار أن ليس من السَّهل تجاهل كلمـات اللُّغــة، وهــو يحاول ربط الوحدات الدّلاليَّة بالوحـدات النّحويّـة بغايـة التُقدّم في البحـث. والوحدات الدَّلاليّة عنده لا تنحصر في الكلمة وحدها، وإنّما يمكن أن تشمل ما هو أصغر من الكلمة، أي الصّيغم، كما يمكن أن تشمل ما هـو أكـبر منهـا أي الجملة. والكلمة الواحدة قد لا تنطوي على معنى واحد، وإنَّما قد تنطوي على أجزاء من المعنى، ويبقى اللَّسانيّ في هذه الحالات رهين الصَّيغ الأساسيّة أي الأشكال. فكلمة «ثور» على سبيل المثال ليس فيها ما يوحي بالوزن أو الشّكل أو الهيأة أو أيّ شيء يدلّ على معناها. وما يهمّ علم الدّلالة هو الملامح الميّـزة التي تميّز كلمة «ثور» من باقي الكلمات المجاورة من قبيل «بقرة» و«عجل» وغيرهما.

<sup>1</sup> بالمار، علم الدّلالة، ص: 67.

#### 3. الفرق بين المعنى والدّلالة

إنَّ التَّمييزِ الواضح بين المعنى والدَّلالة ليس أمراً هيِّناً، والخلط بين المفهومين وارد عند الكثير من اللَّسانيِّين، والتُّداخل بينهما حاصل في حالات كثيرة أيضاً. ويرى اللساني فارث FIRTH أنّ المعنى هـ و مجموعة الخصائص والميزات اللسانية للحدث اللساني. وهذه الخصائص لا تدرس مرّة واحدة، وإنَّما يمكن تناولها تبعاً لمستويات مختلفة. ويعتبر المعنى في هذه الحالـة شيئاً معقَّداً له أجراء أو عناصر مختلفة، وتساهم الفروع اللَّسانيَّة في بيان هذه العناصر وتحليلها. والمعنى الذي نحاول تبيانه في كلمة وولد؛ مثلاً قد يشمل الجانب الصّوتيّ والصّرفيّ والنّحويّ. وتُكَوُّن هذه الكلمة من أصوات معيّنة، وتركيبها بالكيفيّة التي هي عليها هو الذي يعطيها دلالتها الصّوتيّة. وأمًا انتسابها إلى قسم من أقسام الكلام باعتبارها اسماً لا فعلاً، وباعتبارها مفرداً مذكّراً لا جمعاً، فهو الذي يعطيها دلالتها الصّرفيّة. وأمّا الوقوف على طبيعة العلاقات المحتملة التي يمكن أن تربطها بغيرها من الكلمات الأخرى، ووقوعها في مواقع معيّنة، فهو الذي يعطيها دلالتها النّحويّة، ونفس الشّيء يقال بالنَّسبة إلى خصائصها المعجميَّة التي تعطيها معناها أو دلالتها المعجميَّة. ويضيف فارث إلى كلُّ هذه الدُّلائل الجوانب الدُّلاليَّة والاجتماعيَّة التي تسمح باستعمالها في سياقات مختلفة. وهكذا نحصل على المعنى العام لكلمة وولده . وهذا لا يختلف عن المعنى الحاصل من الكلمات المفردة، كما رأيناه في النّحو التُوليديّ.

ويعرّف أولمان من ناحيته المنى بقوله: "هو علاقة متبادلة بين اللّفظ والمدلول، علاقة تمكّن كلّ واحد منهما استدعاء الآخر". والكلمات عنده "لفظ ومدلول ومعنى". ويدرى أولمان أنّ كلمتي ومدلول، وومعنى، من التّرادف النّامض إلى حدّ ما. وهو يعترف أنّ هذا التّمريف الذي يقدّمه ما هو إلاّ واحد من التّعريفات العديدة إذ ليس هناك تعريف وحيد لهذه المصطلحات المقدّدة.

ولا يختلف تعريف المعنى، كما أشرنا إلى ذلك، عن تعريف الدّلالة باعتبارها العلاقة الرّابطة بين الدّالُ والمدلول، أو إن شئنا العلاقة الرّابطة بين الاسم ومسمّاه، سواء كان شيئاً أو مفهوماً أو حدثاً. والدّليل هو الذي يثير هذه

<sup>1</sup> أولمان، دور الكلمة في اللُّغة، الهامش: 35 للمترجم، ص: 75.

<sup>2</sup> المرجع نفسه، ص: 73.

العلاقة أو هذه الصّورة الأهنيّة للمدلول. فإنّ كان االسّحاب، يثير فكرة «المطر»، فإنّ كلمة «حصان» تثير صورة الحيوان المعروف. وهذه العلاقة كما يراها دي سوسير، نفسيّة، لأنّ عند سماعنا دالاً ما لا نستحضر المادّة وإنّما نستحضر صورتها. وكما يقول دي سوسير: "إنّ الدّليل اللّسانيّ لا يجمع بين شيء واسم بل بين متصوّر ذهنيّ وصورة أكوستيكيّة".

وماً يؤكّد الالتباس الحاصل بشأن هذه المطلحات ترجمتها في الألسن بكيفيّات مختلفة، إذ كثيراً ما تترجم meaning (معنى) الإنقليزيّة إلى اللّسان القرنسيّ بـ senso (دلالة) senso (دلالة) وقد نجد في اللّسان الإنقليزيّ أحياناً meaning وقد نجد في اللّسان الإنقليزيّ أحياناً meaning بعنفس المعنى تقريباً. ومعنى الكلمة، وإن شئنا دلالتها، ما هي إلاّ جزء من الكلمة باعتبارها دليلاً قائم اللّات. ومن وظيفة الكلمة التّمثيل لشيء أو أشياء وهو ما يعرف بالمرجع. ولنا عودة إليه بعد حين. ويقصل الدّال بالدلول ليحيل على مرجع ما. وإن كانت العلاقة بين الذّال والمدلول علاقة مباشرة، فإنّ العلاقة بين الدّال المدلول والمرجع هي علاقة غير مباشرة. وطبيعة العلاقة المباشرة بين الدّال المدلول هي علاقة أعتباطية وعُرفيّة تواضعيّة في الغالبيّة العظمى من الكلمات، في الوقت الذي تكون فيه هذه العلاقة علاقة معلّلة علاقامات في اللّسان الكلمات في اللّسان يقسّم الكلمات في اللّسان .

- الأولى: طائفة الكلمات العرفية المتواضع عليها، من دون أن نعرف أية علاقة طبيعية بين دالها ومدلولها. إذ لا يوجد في اللفظ ما يشي بمدلوله. ونحن نستفيد معاني هذه الكلمات عن طريق التَعلَم، وذلك منذ الطفولة المبكرة وللتدليل على عدم وجود هذه العلاقة الطبيعية يقدم أولان برهانين: أولهما تنوع الكلمات واختلافها في الألسن المختلفة. وثانيهما التغيرات الطارئة على الكلمات في تاريخيتها سواء في ما يتعلق بدالها أو بمدلولها، مما يدل على أن المعاني ليست كامنة في اللفظ<sup>2</sup>.
- الثّانية: طائفة الكلمات المرلّدة بدافع الحاجـة والضّرورة. ويـتمّ التّوليـد
   حسب أولمان بإحدى الطّرق الثّلاث:

<sup>1</sup> دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص: 110.

<sup>2</sup> أولَّان، دور الكلَّمة في اللُّغة، ص: 82.

1. التوليد الصوتيّ: وهو ما يتمثل في الكلمات التي تحاكي الأصوات، أو توحي بمحاكاتها للأصوات من قبيل siffler (صفّر) وclaquer (صفّر) وي اللسان العربيّ. في اللسان الغرنسيّ، ومن قبيل همسهس» واوشوش» في اللسان العربيّ. ومن الملاحظ في هذا الشّان وجود بعض الكلمات المتشابهة في ألسن مختلفة، من ذلك الطّائر المسمّى كوكو coucou في اللسان الفرنسيّ وuckoo في اللّسان الألمان الألمان الألمان الألمان الألمان الألمان الألمان الألمان الألمان المجريّ وcuckoo في اللّسان اللهان الألمان الألمان الألمان الألمان الألمان المهريّ أ.

2. التّوليد النّحويّة: ويتم ذلك عن طريق بناء كلمات مركبة جديدة، وفق المركبات النّحوية المعروفة كالنّعت والمعوت أو المضاف والمضاف إليه من قبيل والصّور المتحركة، أو وشاشة التّلفزة، في اللسان العربي أو machine à calculer (آلة حاسبة) في اللّسان الفرنسيّ. وكما يتم التّوليد أيضاً عن طريق الاشتقاق من قبيل mangeable (قابل للأكل) وportable (قابل للعمل) و portable (قابل للعمل) في اللّسان الفرنسيّ، المؤسنة، وومكنسة، ووملعقة، في اللّسان العربيّ، إلمن...

3. التّوليد المعنويّ: وهو قائم أساساً على المجاز، من ذّلك استعمال التّعبير وعنق الزّجاجة، بمعنى والمنفذ الفّيّق، ولعل الصّورة قائمة على التّشبيه بين وعنق الإنسان، ووعنق الزّجاجة،2.

ومن الجدير بالملاحظة أنّ الكلمة المولّدة في تاريخ من تاريخ حياتها قـد تصبح عرفيّة، وذلك عندما تختلفي قوّة المحاكاة فيها، أو أن يبلى الاستعمال المجازي بحكم الاستعمال المتكرّر، ممّا يفقدها مجازيّتها.

# 4. تحقّق الكلمة في الدّليل

يميز اللسانيّون عادة بين نوعين من الدّلائل: الدّلائل ذات العلاقة الطّبيعيّـة والـدّلائل ذات العلاقـة الطّبيعيّـة أو الاصطلاحيّة. ولا يهـتمّ اللّسانيّون في الواقع إلاّ بهذا النّوع الأخير. ومن المعلوم أنّ الكلمات تستعمل عادةً للتّسمية، وليس من باب الصّدفة أن يكون الاسم في هـذه الحالـة أفضل مثال للتّدليل على الكلمة، وليس من بـاب الصّدفة أيضاً أن يكون الاهتمام

<sup>1</sup> أولمان، دور الكلمة في اللُّغة، ص: 83.

<sup>2</sup> الرجع نفسه، ص: 84.

بالدّليل ينطلق من الكلمات الأسماء، أو أن تكون أفضل الأمثلة لهـذا الـدّليل هي الأسماء. وكلّ اسم متعلّق بشيء ما، وكلّ الأشياء لا تحمل نفس الاسم، وباب التّسمية مفتوح وليس مغلقاً.

بهذا المعنى تقتصر النسانيّات في دراستها للدّليل على الكلمات، ويهمّ الدّليل النّسانيّات لا باعتباره شكلاً أو صيغة يمكن أن تحلّل تبعاً لجوانبها الصّرفيّة والنّحويّة، ولكنّه يهمّها باعتباره دالاً أو دليلاً يحمل مدلولاً. فلو أخذنا كلمات من قبيل ومائدة، ووأكل، وولذيذ، أو وشهيّ، لتبيّن أنّها تنتعي إلى أقسام مختلفة: قسم الأثياء، وقسم الأحداث وقسم الحالات. وكّل كلمة تحيل على مرجع مخصوص وتدلّ على متصوّرات مختلفة تتعدّد بالتّقابل الموجود بينها في نطاق النّظام اللّسانيّ الواحد. فكلمة ومائدة، مثلاً تتحدّد بعلاقاتها مع «كرسيّ» ووطاولة، ووأكل، إلغ أ.

ومن أهم القضايا التي تثير جدلاً بين اللسانيين قضية هاهية الدُليل. ففي ما يتعلق بهذه الماهية لا أحد من اللسانيين ينكر العلاقة القائسة بين الدّليل والمعنى. ويُعرِّف الدّليل بصفة عامة "باعتباره شيئاً مدركاً قادراً على الدّليل والمعنى، ويُعرِّف الدّليل بصفة عامة "باعتباره شيئاً مدركاً قادراً على كلّ دليل يمكن التّعييز بين شيئين: الجانب المادّي من جهة والمعنى من جهة ثانية ، والمعنى يمثل العلاقة الخاصة القائمة بين الجانب المادّيّ والشّيء للعنيّ. وإن كانت هذه العلاقة علاقة طبيعيّة فإنّه يمكن الحديث عن الدّليل الطّبيعيّ، وذلك من قبيل الدّخان الدّالٌ على وجود السّار، أو دليل السّحاب على المطر. وأمّا إن كان قائماً على التّعيين الظّاهر المقصود، فهو يصبح دليلاً اصطناعياً متواطّاً عليه. وإلى هذا الدّليل الأخير ينتمي كثير من الدّلائل السّانية والرّموز والإشارات".

وإن كان الدّليل اللّسانيّ يتحقّق في الكلمة وفي الأسماء على وجمه الخصوص، على ما ذكرنا، فإنّ الرّمز يرتبط بالواقع ويعبّر عنه أو يمثّله تمثيلاً، من ذلك يعتبر العلّم رمزاً للانتماء الوطنيّ، واللّون الأسود رمزاً للحزن، كما تدخل في الرّمز الكثير من التّمابير التّصويريّة والدّلائل المتواطع

TAMBA-MECZ, IRÈNE, La sémantique, p.69. 1

KRAMSKY, The word., p. 59. 2

Ibid. 3

عليها. ولا يختلف الدّليل عن الإشارة إلاّ في كون هذه الأخيرة دلـيلاً مرئيّـاً أو مسموعاً، معناه متضمّن فيه، ومن ذلك إشارات المرور مثلاً.

وتتجسد الكلمة في الذليل باعتباره صورة سمعية تتضمن معنى. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أنُ ثُمّة اختلافاً بين معنى كلمة والدّليل بمفهومه العام. فالدّليل يظلّ بالنّسبة إلى الكثيرين مفهوماً معيّناً، في الوقت الذي تكون فيه فالدّليل يظلّ بالنّسبة إلى الكثيرين مفهوماً معيّناً، في الوقت الذي تكون فيه بحاجة إلى استعمال أو إلى سياق ليتحدّد معناها بشكل ظاهراً. ويعتبر الدّليل في المصطلحات السّيميائية كياناً مزدوجاً أي إنّه يتركّب من عنصرين في المصطلحات السّيميائية كياناً مزدوجاً أي إنّه يتركّب من عنصرين والرّائحة، وهو ما يعرف بالشكل من جهة، وعنصر آخر هو المعنى أو الدّلالة من جهة أخرى. وإن كان المرء في اللّسان العادي لا يستعمل مصطلح الدّليل في مناكل الكلمات والوحدات اللّسانيّين لا يتحرّجون في هذا، إذ هم يتكلمون على الكلمات والوحدات اللّسانيّية بشكل عام باعتبارها دلائل.

ومن الشّائع أيضاً في الاستعمال أنّ الدّليل يقابل الصّيغة أو الكلمة المنطوقة أو الكتوبة. ولكنّ الدّليل يضمّ في الحقيقة هذه الصّيغة أو الصّورة الشكليّة، كما يضمّ في الآن نفسه المدلول. ولا يمكن للدّليل أن يكون دليلاً إلا الشكليّة، كما يضمّ في الآن نفسه المدلول. ولا يمكن للدّليل أن يكون دليلاً إلا الشفيّة الدّلالة وبطبيعة الحال في استعمال اللّسانيّات أو السّيميائيّة الدّقيق السّاليّان أو السّيميائيّة الدّقيق وبناء عليه يعتبر الدّليل قائماً على علاقة ترابطيّة متينة تجمع بين شيئين هما الصّورة والمدلول على علاقة ترابطيّة متينة تجمع بين شيئين هما الصّورة والمدلول على علاقة ترابطيّة متينة تجمع بين شيئين هما المساس بأحدهما من دون المساس بالآخر. وإن كان الدّليل يعتبر مرئيّاً أو مسوعاً أو ملموساً، فإنّ المدلول غير قابل لأن يدرك بالجوارج، فنحن لا المعنى، ويتمّ ذلك تبعاً لعمليّة نفسيّة تختلف كثيراً عن عمليّة الإدراك. أو لَمُ المعنى، ويتمّ ذلك تبعاً لعمليّة نفسيّة تختلف كثيراً عن عمليّة الإدراك. أو لَمُ المنى، وذلك في مقابلة المدلول غير المدرك؟ وإن كان المدرك في ما يتعلق بالدّالًا، وذلك في مقابلة المدلول غير المدرك؟ وإن كان المدرك في ما يتعلق من

KRAMSKY (J.), The Word, p. 60. 1

BAYLON (C.) & MIGNOT (X.), Sémantique du langage, p. 17. 2

طبيعة نفسية، فليس الذال كذلك على الأقل في الظاهر، إذ لا وجود له إلا في السالم الضارجيّ. غير أنّ الدال وبدقّة أكبر لا يختبزك في مجرد أصوات مسموعة أو حروف مكتوبة. وإنّما الذال هو الفكرة التي يكوّنها الأفراد بشأن الأصوات المسموعة أو الحروف المكتوبة التي يتمثّلونها نفسياً، مما يجعلهم قادرين على تحقيقها على شاكلة هذه الأصوات المنطوقة أو الحروف المرسومة. وعليه إنّ الدّليل ليس أصواتاً ملموسة، وإنّما هو "كما يسمّيه دي سوسير صورة مسموعة أو منطوقة، ونفس الشيء يقال بالنسبة إلى الدّال المكتوب فهو ليس كتابة، ولكنّه صورة مكتوبة بالعنى النّفسيّ أ.

ومن النَّطْرِيَات المتعلَّقة بالدِّليل ثمَّة النَّطْرِيَّة اللوِنائيَّة اللاَّتِينيَّة القديمة التي ما زالت تجد امتداداً لها في النَّطْرِيَّات اللَّسانيَّة الحديثة، وأبرز من يمثَّل هذه النَّطْرِيَّات ريتشاردز RICHARDs وأوقدن OGDAN في مثلهما الشَّهير الذي يطلق عليه عادة المثلَّث السَّيميائيَ أو الدَّلاليِّ، وهو قائم على الدَّالُ والمدلول والمرجم:



وأمّا أبرز النّطريّات التي تقابل هذه النّطريّة فهي نظريّة دي سوسير التي مفادها أنّ الدّليل ما هو إلاّ وحدة قائمة على الالتحام بين متصوّر ذهنيّ هو المدلول، وصورة صوتية هي الدّال، ويتمثّل الفرق بين النّظريتين في الأخذ بعين الاعتبار مسألة المرجع في النُظريّة الأولى: بالرّغم من كونها مسألة خارج لسانيّة، وإهمالها في النّظريّة الثانية. ولقد كان دي سوسير حريصاً على هذا الأمر ليخلص نظامه اللسانيّ من كلّ ما هو خارج عنه، إذ هو يعتبر أنّ كلل المسالة تنحصر في الصّورة الصّوتيّة والمتصوّر الدَّهنيّ لا غير، وذلك في نطاق الكلمة الذي يعتبر نظاماً مغلقاً. وحتى بالنّسية إلى نظريّة ريتشاردز وأوقدن، الكلمة الذي يعتبر نظاماً مغلقاً. وحتى بالنّسية إلى نظريّة ريتشاردز وأوقدن، فإنّ المرجع بالرّغم من الاعتراف به يحتلّ مرتبة ثانية مقارنة بالمكونين الأخرين أي الذال والمدلول. وتظهر هذه الرّتبة الثانية في طبيعة العلاقة غير

BAYLON (C.) & MIGNOT (X.), Sémantique du langage, p. 19. 1

المباشرة التي تربط بين الدّالُ والمرجع ، والتي يعبّر عنها في المثلّث المرسوم أعلاه بالنّقطة المتقطّعة. ولا يختلف المثلّث السّيميائي عند أولمان عمّا هو عليه عند ريتاشردز وأوقدن ، إذ هو يتكون من المعنى في علاقته بالاسم، وفي المعنى في علاقته بالشيء، وتبقى العلاقة التي تربط بين الاسم والشيء علاقة غير مباشرة.

وترى تانبا ماتز TAMBA-MECZ أنّ من اللسانيين من يقلب هذا المثلث فيجعل الكلمة رأي الصيغة المعجمية) في رأسه والمدلول والمرجم في قاعدته. وإن كانت العلاقة بين الكلمة والمدلول هي علاقة دائة، فإنّ العلاقة بين الكلمة والمرجع هي علاقة تسمية، وتبقى العلاقة في كلّ الحالات علاقة غير مباشرة يرمز لها بالنقاط المتقطّمة. ويتملّق المدلول عند تانبا ماتز بالتصوّر، في حين يتعلّق المرجع بالشيء في الواقع، وتصبح الكلمة تحيل في الآن نفسه على المدلول من جهة وانية. وبناء عليه فإنّ الكلمة تسهم بصورة واضحة في نظام الدّلالة اللسانية. بيد أنّ نظام الدّلالة هذا لا يمكن عزله بشكل جذريّ عن نشاطات الأفراد السّيميائية الرّمزيّة والاجتماعيّة

ولا يفوتنا أن نشير في هـذا الصّدد إلى أنّ بعـض اللّسانيّين الألـان يقترحون عوضاً عن هذا المثلّث شبه منحـرف، يطلقون عليـه شبه المنحـرف السّيميائيّ. وهو يتكوّن من أربعة مكوّنات. مكوّنان منهما ينتميان إلى اللّغة والمكوّنان الآخران ينتمي أحدهما إلى علم النّفس أو عـالّم المتصّوّرات، وينتمي الآخر إلى الواقع تبعاً للشكل التّالى:



ومن الجدير بالملاحظة أنّ شبه المنحرف هذا مقارنة بالمثلّف الذي سبق أن تعرّضنا له أعلاه يمتاز بوجود عنصر رابع هو المتصوَّر النَّفسيّ، وهـو متعلّق

TAMBA-MECZ, IRÈNE, La sémantique, p. 73. 1

خاصة بعلم النّفس المُعرقيّ، ويمكن اعتبار هذا المتصوّر بعثابة المرجع. إلاّ أنّ اللّفرق بينه وبين المرجع أنّ هذا الأخير يحيل على واقع صادّيّ محسوس، في حين أنّ المتصوّر يحيل على عالم من المتصوّرات أو المتخيّلات. وفي الحالات التي لا يوجد فيها المرجع الماديّ، ويقتصر الأمر على المتصوّر أو الخيال، فإنّ هذا الشّكل يتحوّل إلى مثلّث يضمّ الذّالُ والمدلول والمتصرّر أ.

ويتجسد الدّليل في أفضل وجوهه -وكما ذكرنا- في الكلمة المعجمية، وخاصة في الأسماء، كما يمكن أن يتجسد في حالات أخرى، في الصّياغم المختلفة، أي في اللّواصق مثلاً، كما يمكن له أن يتجسد في الكلمات المركبة والجمل أيضاً. ولكن لا أحد ينعي أنّ الدلائل الدّنيا تمتلك دلالة مثلها مثل الكلمات البسيطة أو المركبة. والكلمات المركبة بدورها وإن تكوّنت من جملة من الدّلاثل لا يكون معناها بالفرورة مركباً من مجموع معاني كل دليل على حدة، إذ يمكن للدّليل المركبة أن يقدّم معنى وحيداً مفرداً مثلما رأيناه في مواطن سابقة. كما يمكن للجملة أن توحي بمعنى غير المعنى الملازم لجملة الدّلائل المتضمنة فيها، ومن ذلك أن نسأل: «أين فلان؟»، فيقال: «إنه ميض، عوض أن يقال: «إنه أن يسأل الأمر في ما يتعلّق بالطلّب أو الالتماس عندما يجيء في صيغة سؤال.

وخلافاً للكلمة يتمتّع الدّليل بشكل عامٌ بخاصّية عدم الالتباس، وممّا يدل على ذاك إشارات المرور مثلاً. والدّليل بهذا المعنى —حسب كرامسكي موضوعيّ على الإطلاق، في حين أنّ الكلمة ذاتيّة. ويمكن القول إنّ الكلمة باعتبارها وحدة معجميّة في حالة الإفراد، تتضمّن في غالب الحالات خاصّية كامنة لا تصبح متحقّقة إلا في سياقات معيّنة. وعلى المعموم تفتقد الكلمة في حالة الإفراد العديد من المعاني الإضافيّة التّعبيريّة والأسلوبيّة تظهر من خلال السياق وحده. وخلافاً للكلمات، فإنّ "الرّموز لا تتبدّل في حالة عزلها"2.

ولا يتوانى كرامسكي في قبول مصطلح ترانكا ومراتب الدّليل الدّنياء، لأنّ الدّليل يعبّر فعلاً عن هذه المراتب. وبناء عليه فإنّ بعض الكلمات تحمل من الخاصّيات أكثر ممّا يحمله بعضها الآخر. وللتّدليل على ذلك يشير كرامسكي إلى أنّ كلمة carpet (بساط) في الإنقليزيّـة تتمتّع أكثر بخاصّية

BAYLON (C.) & MIGNOT (X.), Sémantique du langage, pp. 45-46. 1

KRAMSKY, The word, p. 61. 2

الدّليل من كلمة chair اكرسيِّ، وأنّ هذه الأخيرة لها من خصائص الدّليل to walk أكثر من كلمة seat (مقعد)، ونفس الشّيء يقال بالنّسبة إلى الفعل to walk (مشى) الذّي يعتبر أكثر خصوصيّة من to go (ذهَب) .

ولا يقبل كرامسكي بهذا المعنى أن تكون كلُّ كلمة عبارة عن ودليل ممكن، ولا يرى من الكلَّمات ما يمكن أن يكون دليلاً بحقَّ إلاَّ أسماء الأعلام والكلمات المحاكية للأصوات. ذلك أنّ أسماء الأعلام تعيّن شخصًا ما مباشرة لا من خلال قسم من الأقسام. والكلمات المحاكية توحى أيضاً وبصورة مباشرة بمعناها. ومن الكلمات التي تبتعد كثيراً عن الـدّليل الكلّمـات المتجانسـة، لأنّ هذه الكلمات في حالة الإفراد لا يمكن أن نميّز بينها دلاليًّا. وأمَّا المترادف فهو يعتاز أيضاً بخاصيّة شبه الدّليل، باعتبار أنّ مدلولاً واحداً له أكثر من دال. ومن المعلوم أنّ المترادف المطلق يرفضه أكثر اللّسانيّين، ممّا يحمل على القول بصعوبة وجود عدّة دلائل لمدلول واحد وفي مثل هذه الحالة، من الأفضل -حسب كرامسكي- الكلام على مزيد من الإشارة إلى معان ضعيلة مختلفة للدَّلالات المختلفَّة. وتبعاً لَهـذا إنَّ الألسـن تختلف من حيث كونها تمتلك مجالات واسعة أو ضيَّقة من التّعيين. وشبه الدّليل قد يكتسب في بعض الألسن مزيداً من التّبييز في المعنى، ممّا يجعله يقترب أكثر من خصائص الدّليل، أي أن يقترب أكثر من عدم الالتباس. وللتّدليل على هذه المجالات الواسعة أو الضيّقة يأخذ كرامسكي أمثلة من التّشيكيّة والألمانيّة والإنقليزيّة، من ذلك أنَّ كلمة ob chod التَّشيكيَّة يقابلها في الألمانيَّة ثلاث تسميات أو شلاث كلمات هي: handlung geschäft handel وhandlung ويقابلها في الإنقليزيّـة أربع كلمات هي shop (مغازة أو حانوت) وbusiness (أعمال) وcommerce (تجارة) وtrade (تجارة أو مهنة). ومن الملاحظ أنَّ المسألة تتعقَّد إذا ما انطلقنا من الكلمات الإنقليزيّة الثّلاث الأخيرة، لأنّا سنجد معاني جديدة إضافيّة غير موجودة في الكلمات المذكورة أعلاه في اللّسانين الألماني والتّشيكيّ، باعتبار أنّ كلمة business (أعمال) مثلاً تتضمّن بالإضافة إلى المعنى الأصليّ الأوّل معانى إضافيّة أخـرى مـن قبيـل profession (حرفـة أو مهنـة) وduty (مسـؤوليّة أو واجب) وdifficult matter (مسألة صعبة) وthing that concerns one (أمر ما)، وأنَّ كلمة commerce (تجارة) تعنى أيضاً sexual inter course

KRAMSKY, The word, p. 61. 1

(علاقات جنسيّة) وcard game (لعب الورق)، وأنّ كلمة trade (تجـارة أو مهنة) تعني أيضاً a kind of wind (ربح معيّنة) أ إلخ...

وبناء عليه يبدو شبه الدّليل في خصائصه بالنّسبة إلى اللّسان الإنقليـزي 
كما يستخلص كرامسكي - أفضل منه في اللّسانين التّشيكي أو الألماني، وهـذا 
الاختلاف في خصائص شبه الدّليل يبدو عاماً ويمس جميع الألسن، مما 
يجعل كرامسكي يستخلص أيضاً أنّه كلّما كثرت التّعيينات في لسان ما 
بالنّسبة إلى بعض المفاهيم كثرت شبه الدّلائل. وهـذه نتيجـة وثيقـة الصّلة 
بظاهرتين تبرزان في بناه الرّصيد المجميّ لبعض الألسن، هما الميل نحو التّميّز 
والميل نحو التّراكم. الميل الأول هو ميل نحو مزيد من التّعيّز الدّقيق في مستوى 
المعنى، أي الميل إلى دلالة أوسع. وأمّا الميل الثّاني فهـو الميل نحو تكديس 
المعنى، أي الميل إلى دلالة أوسع. وأمّا الميل الثّاني نحو مزيد من غموض 
المعاني المختلفة في صيغة كلمة مفردة واحدة، وبالتّالي نحو مزيد من غموض 
الدّليل. وإنّ دراسة هاتين الظّاهرتين في الرّصيد المجميّ في ألسن مختلفة قد 
تساهم بشكل فعال في فهم العلاقات الدّلاليّة في هذه الألسن 2.

## 5. طبيعة العلاقة بين الدّالّ والمدلول

في ما يتعلق بطبيعة هذه الملاقة يمكننا أن ننطلق من جملة من الأسطلة المهمة سبق أن طرحها أولمان وهي كيف يمكن للأصوات المنطوقة أن تحمل معنى؟ ولماذا وكيف كانت أصوات كلمة وتفاحة، مثلاً تعني شيئاً بذاته ولا تعني شيئاً آخر؟ ولماذا ارتبطت هذه الكلمة في أذهان النّاس بهذه الفاكهة باللذات؟. ولا يخفى أنّ هذه الأسئلة قد جرّت أولمان إلى طرح السّؤال النّالي المهمّ: ما هي طبيعة العلاقة القائمة بين هذه الكلمة والشّي، الحقيقيّ الموجود في الواقع؟

التّابت أنّ هذه العلاقة ليست علاقة طبيعيّة، والدّليل على ذلك التّباين الذي تشهده الكلمات المختلفة في ألسن مختلفة للدّلالة على الشّيء الواحد. واللّسانيّات بوجه عام تنكر هذه العلاقة الطبيعيّة بين الاسم ومسمّاه، ولكنّها في المقابل لا تعرف حقيقة كنه هذه العلاقات. بيد أنّ أقصى ما توصّلت إليه اليوم أنّ كلمة وتفلّدة، مثلاً هي دليل يمكن فهمه في إطار

KRAMSKY, The word, p. 62. 1

Ibid., pp. 63-64. 2

النّظريّات السّيميائيّة التي تبحث في الدّلائل والرّموز، وعلاقتها بالأشياء الـتي ترمز إليها <sup>1</sup>.

إنّ الترابط الحاصل بين الدالُ والمدلول يكون منهما وحدة ترابطيّة ، وإذا استقر هذا الترابط تصبح الكلمة في علاقتها بالخبرة الحياتيّة قادرة على أن تقوم مقام المدلول. وفي المقابل فكرة المدلول تستدعي الكلمة الدّالـة. وتصبح الكلمة بارتباطها بالمدلول الذي تحمله متداولة بين النّاس في النّسان الواحد. وبالتّالي إنّ كلّ كلمة تنطق أو تسمع تترك جملة من الانطباعات في ذهن المتكلّم أو السّامع ، كما تترك استعداداً معيّناً لإعادة نفس الأصوات وبنفس الكيفيّة. هذه الانطباعات يمكن أن تودع في الأذهان، ويمكن لها أن تصير حقيقة لمائية لا انفصام بين دائها ومدلولها 2.

#### 6. الاعتباطية والتعليل والتواضع

ولكن من أين يجيء المنى وما هي طبيعة العلاقة الرابطة بين الدالل والمدلوك ولماذا ما إن ندر كلمة معينة حتى نستحضر معنى معيناً إن الراي الشائع في ما يتعلق بطبيعة هذه العلاقة هو رأي دي سوسير القائل بالاعتباطية والاعتباطية كما روّج لها دي سوسير تظهر عندما نقف أمام السن مختلفة لنجد دوالا مختلفة للتبير عن مدلول واحد وكما تظهر أيضاً في السنوى اللسان الواحد عندما يتعلق الأمر بالتغييرات التي تطرأ على شكل الدليل، في الوقت الذي يتمتّع فيه المضمون أو المعنى بقدر هاشل من الثبات. والعكس صحيح أيضاً، وذلك بأن يشهد المعنى تحولات مهمّة، في الوقت الذي تحافظ فيه الكلمة صوتاً أو كتابة على سلامتها. وهو ما تعكسه التغورات أو الانزياحات الدلالية. والعلاقة الاعتباطية بين الدال والمدلول هي علاقة تواضع أو اثفاق يجري بين الناس، غير أثنا لا نعرف متى وكيف

وفي مقابل العلاقة الاعتباطية توجد العلاقة المللة أي أن يكون للكلمة ما يبررها. وهذا الاتفاق يعني غياب أية علاقة طبيعيّة بين الدّال والمدلول،

<sup>1</sup> أولان، دور الكلمة في اللُّغة، ص ص: 27-28.

<sup>2</sup> الرجع نفسه، ص: 31.

وكأفضل برهان على هذا اختلاف الكلمات الدَّالَّـة على شيء معيّن في ألسن مختلفة.

ولا يرى بنفنيست BENVENISTE أنّ هذه العلاقة علاقة اعتباطية، وإنّما يراها علاقة ضرورية. فالمدلول عثوره هو بالضّرورة مماثل في وعينا للدّال / r a w f. وكيف يمكن أن يكون الأمر خلاف هذا، إذ مجموع الاثنين منطبع في الأهن. وكلّ منهما يثير الآخر. وفي كلّ الحالات إنّ مفهوم والتّوره كالرّوح للصّورة الأكوستيكية / a w r u n f. ويقول بنفنيست "ما هو اعتباطيّ هو أن يكون دليل ما وليس دليلاً أخر منطبقاً على عنصر معيّن في الواقع وليس على غيره." أ.

ويعيّـز قيرو في هذا الشّـأن بين مصطلحات ثلاثة هي: الاعتباطيّـة المتباطيّـة المتابطيّـة المتابطيّـة المتابطيّة المتلفي والتّعلي المتابطيّة المعلّل بمعنى أنّ كلّ ما هو اعتباطيّ فهو غير معلّل والعكس صحيح أيضاً. وأمّا التّواضع فهو وثيق الصّلة بالاعتباطيّـة، لأنّ في غيباب أيّ تعليل، فإنّ التّواضع وحده يحدّد الدّلالة، ولكنّ التّواضع لا ينفي التّعليل<sup>2</sup>.

ويرى قيرو أنّ الأصل في الدّليل النّسانيّ هو التّواضع لا الاعتباطيّة، وأنّ التّواضع ينحو في ما بعد نحو الاعتباطيّة، ولكنّه لا يستبعد التّعليل، وواقع اللّسان يبيّن لنا أمرين:

- أوّلهما: أنّ جزءاً هاماً من الكلمات المستعملة هي كلمات معلّلة، وهذا التّعليل يحدّد استعمال هذه الكلمات وتطوّرها.
- ثانيهما: أنّ كلّ إنتاج لفظي جديد هو بالضّرورة معلّل. وبناء عليه إنّ كلّ كلمة هي معلّلة في الأصل، وهي تحافظ على هذا التّعليل لمدّة غير معروفة، إلى أن تنتهي إلى السّقوط في الاعتباطيّة. ومعنى كلمة جديدة متعلّق بالوضعيّة التي ورد فيها، وإذا شاع هذا المعنى، فإنّ تواضعاً ما سيحدث بين النّاس، حتّى وإن كان هذا التّواضع غير ظاهر، ثمّ يبدأ هذا التّواضع في الاختفاء شيئاً فشيئاً إلى درجة الغموض والاعتباطيّة ".

BENVENISTE (E.), Problèmes de linguistique générale, t. 1, pp. 51-52. 1

GUIRAUD, La sémantique, p. 23. 2

Ibid., p. 24. 3

وبناء عليه تصبح كلّ كلمة معلَّلة في الأصل، ويصبح التّعليل سمة أساسيَّة للدَّليل اللَّسانيِّ. وهذا التَّعليل يتَّخـذ شكلين: شكلاً ظاهريًّا وشكلاً خفيًا. ويرتبط الظَّاهريُّ بالجانب اللَّفظيِّ أو الصَّوتيُّ من جهة وبتفسير المعنى من جهة ثانية. وينطبق الجانب اللَّفظيُّ على الكِلمات التي تحاكي الأصوات من قبيل claquer (صفَق) وpiquer (وخَّن) في اللَّسان الفرنسِّيِّ. ويبَّدو أنَّ هـذا النُّوع من الكلمات يقوم في البداية على التَّواضع، ليؤول بعَّد ذلك إلى عدم التّعليل. ويتجلّى الثّاني المتعلّق بالمعنى في المجاّز مثلاً، من قبيل ما يُطلقُ على بعض الأسماك من أسماء من نحو وحمام البحرة ووكلب البحرة ودأسد البحر، وغيرها، بمعنى أنَّ مدلولاً ما يكون دالاً جديداً ليحيل بدوره على مدلول آخر. ولا يظهر الشكل الخفيّ في العلاقة الملّلة بـين الـدَالّ والمـدلول أُو بين المضمون والشكل، وإنَّما يظهر في علاقة الكلمة الواحدة ببقيَّة الكلمات الأخرى، ومنها العلاقات القائمة على التّوليـد والاشتقاق، أو بناء الكلمـات الجديدة كأن نتحصّل على bananier (شجرة المون) انطلاقاً من banane (مون) في اللَّسان الفرنسيّ، وذلك قياساً على pommier (شجرة التَّفَّاح) من pomme (تفَّاح) وolivier (شجرة الزّيتون) من olive (زيتون). ومنها أيضاً التّداخل الحاصل بين الكلمات المتجانسة homonymes أو الكلمات المتقاربة , paronymes

وبناء عليه تصبح كلّ الكلمات حسب قيرو معلّلة في الأصل سواء كانت كلمات دخيلة أو محاكية للأصوات أو مشتقة أو مركّبة أو غيرها. إلا أنّ هذا التّعليل غير محدّد وغير محدّد هو غير محدّد لأنّ خلق الكلمات يتمتّع بقدر هائل من الحرّية، من ذلك أنّنا نسمّي في الفرنسيّة 'épicier' الذي يبيع الموادّ الغذائية، ونسمّي Pharmacien الذي يبيع الاسجائر، ونسميّ على pharmacien الذي يبيع الأدوية. كما تجيء أسماء الآلة في اللسان العربيّ على صيغة بفعال أو بفعلة أو فاعول إلخ... وهو غير محدّد أي هو غير ضروريّ صيفة وفعال أو بفعلة أو فاعول إلخ... وهو غير محدّد أي هو غير ضروريّ كائم قائم على التواضع والاتفاق، ويظهر هذا في نسيان الأصل الذي وضعت الائمة قائم على التواضع والاتفاق، ويظهر هذا في نسيان الأصل الذي وضعت العلمة، كأن ننسى العلاقة بين والصارة الدوريّ) وemoinea (طائر الدوريّ) والموارة والجؤرة أو بين «الجارة والجؤرة أو بين «الجارة والجؤرة أو بين «الحارة والجؤرة أو بين «الحارة والجؤرة أو بين «الحارة والجؤرة أو بين «الحرة في المنوح عقيرته بالصّياح» ووبتر السّاق». ويبدو أنّه من الأفضل أن يذوب هذا

GUIRAUD, La sémantique, p. 26. 1

التّعليل وإلا انحصر المعنى وضاق. فالطّائر coucou في الفرنسيّة لا يميّزه صوته فقط un épiciery لا يبيع البهارات فقط، كما أنّ «العطّار» لا يبيع العطور وحدها. والكلمة تبعاً لهذا يجب أن تكون معبّرة عن مجمل خصائص الشّيء المسمّى، لا أن تقتصر على خاصيّة وحيدة، وقد لا تكون هي الأساس. وعليه إنّ التّعليل بتعبير قيرو "يجب أن يضمحلّ لصالح المعنى لأنّه قد يكون عرضة في الحالة المضادة لحصر المعنى، بل إلى إفساده "أ. وبالرّغم من كلّ هذا يعتبر التّعليل قرّة خلاقة يتميّز بها اللسان داخل المجموعة اللسائية الواحدة، ولا تبدأ الوظيفة الدّلاليّة عملها عادةً إلا بعد أن تُبعث الكلمة وتُعلل.

ويرى ليونز من ناحيت أنّ التّواضع يزيد من مرونة نظام اللّسان واستعمالاته. واتّساع المعجم ليس مرتبطاً بضرورة التّوافق بين الشّكل والمضمون في الكلمات. ومن المفيد أن نشير إلى أنّ هذا التّواضع واعتباطيّة الكلمات من شأنهما أن يثقلا كاهل الذّاكرة في عمليّة اكتساب اللسان، باعتبار أنّنا نـتعلّم كلّ صيفة بصغة مستقلّة. وبناء عليه إنّ الاعتباطيّة —كما يقول ليونز— ومن وجهة نظر سيميولوجيّة "لها فوائدها وأضرارها، فهي تجعل النّظام اللّسانيّ أكثر معوبة وإرهاقاً"2.

## 7. المرجع والتّصّور

يعتبر المرجع الدخوة الشيء الموجود في عالم الواقع، في حين أنّ الفكرة هي التّصوّر اللّهنيّ لذاك الشيء. وطبقاً لرأي وريتشاردزه ووأوقدنه لا توجد صلة مباشرة بين الدّليل والمرجع أي بين اللّسان والواقع. وتكون الصّلة عن طريق الفكرة أو التّصوّر الدّهنيّ. وهذا جانب نفسيّ. وهو يعني أنّنا عندما نفكر في الاسم نستحضر الاسم، أي نفكر في الاسم نستحضر الاسم، أي أنّ المعنى يتعلق بقدرتنا على هذا الرّبط بين الدّاللُ والمدلول، وقدرتنا على تذكّر أن بعض اللّسانيّين لا يعتقدون كثيراً في مثل هذه النّفسيرات النفسيّة، إذ هم يشككون في التّفكير في حدّ ذاته وفي التصور أيضاً. وعملية التصور التصور التعلقة بالأشياء لا تختلف عن العمليّة المتملّقة

<sup>1</sup> GUIRAUD, *La sémantique*, pp. 27-28. 1 2 ليونز، اللَّغة وعلم اللَّغة، ص: 27.

بالمجرّدات، وذلك متعلّق باستحضار عمليّة التّصوّر في كلمة ما وإلاّ ما معنى أن أتصّور الشّيء من دون شكل ولا لون ولا حجم كما يقول بالمار<sup>7</sup>.

وينتقد بالمار في هذا الإطار النظرة التي تنظر إلى الصّلة باعتبارها شيئاً نقوم به في كلّ مرّة نستخدم فيها الكلمة، والأسلم هو أن ننظر إليها باعتبارها نوعاً من الرّبط الدّائم المخزون في العقل أو الدّماغ. وهذه نظرة لا تقول شيئاً على الإطلاق، إذ ليس من السّهل أن ينظر المرء في عقله أو في عقل غيره ليرى ماذا يجري بداخله، ما دام البحث في عقول الآخرين غير مكتمل. وليس مقنماً القول بأنّ إزاء كلّ كلمة يوجد تصوّر ما. وهذا التصوّر ما هو إلاّ معنى الكلمة، لأن هذا القول كما هو واضح قائم على الدّور ولا يفيد شيئاً. ويعلّق بالمار في هذا الصّدد بقوله: "إنّنا بالطّبع لا نستطيع أن ندحض وجود مثل هذه الكيانات، لكنّنا نستطيع أن نشير إلى أنّها لا تفسّر شيئاً على الإطلاق"."

ويكون التّصوّر الدّهنيّ المرتبط بكلمة ما في حالات كثيرة حسب ليونز "خيالاً مرئيّاً من نوع ما". غير أنّه لا يمكن أن يتحقّق في كلمات من قبيل أدوات التّعريف أو الحروف أو الضّمائر مثلاً، لأنّ هذا النّوع من الكلمات لا مرجعيّة له، وهو لا يحيل إلاّ على نفسه. وإن كان محمّلاً بدلالة فهو محمّل بدلالته النّحويّة المتاتية من الوظيفة التي يلعبها في مستوى التّركيب. والتّصوّر في حدّ ذاته، حتّى في ما يتملّق بالكلمات التي تحيل على أشياء ماديّة ملموسة لا يخلو من مشكلات، وليس ثمّة ما يبرّر "افتراض أنّ تلك التّصوّرات وثيقة الصّلة ببنية نظريّة دلاليّة لغويّة من المكن تبريرها من النّاحية التّجريبيّة". وهذا يجعل مصطلح التّصوّر في حدّ ذاته مصطلحاً غامضاً إلى حدّ بعيد.

ويحرص اللسانيّون على التّنبيه على عدم الخلط بين المرجع والمعنى. وكما يقول المناطقة خلافاً للكـالاب الحقيقيّة حتّى وإن أطلقنا عليها اسم Médor فإنّ كلمة Médor لا تنبح. وإن كان هذا الأمر لا ينطبق على الاسم المنّم فهو لا ينطبق حتماً على كلمة وكلبة. ونفس الشّيء يقال بالنّسبة إلى

<sup>1</sup> بالمار، علم الدّلالة، ص: 48.

<sup>2</sup> الرجع نفسه، ص: 49.

<sup>3</sup> ليونز، اللُّغة وعلم اللُّغة، ص: 186.

كلمة «حصان» أو «حيّه» أو ما يشبههما. فلا كلمة «حصان» تصهل، ولا كلمة «حيّة» تلسع. وكلّ هذا يدلّ على البون الشّاسع بين الواقع اللّساني والواقع اللّديّ. لكنّ كلّ هذه الكلمات المذكور مثل غيرها من الكلمات الأخرى لهما معنى. وهذا المعنى ما هو إلاّ حقيقة نفسيّة تختلف عن حقيقة الأشياء، كما هي في الواقع. فنحن عندما نتكلّم على «حصان»، فنحن سنتحضر تصوّراً معيناً للحصان. وهذا التّصوُّر هو الذي يحيل على الواقم أ.

ولكن هل يعني هذا أنّ لكلّ كلمة مرجعاً ما؟ يمكن الإجابة عن هذا السوّال بالإيجاب، حتى وإن كان الرجع يعود إلى صورة خيالية أحياناً كأن نتكلّم على «الغول» أو «العنقا» أو «التّيّن» مثلاً، وما دمنا نعتبر الخيال جزءاً من الواقع باعتبار أنّه موجود في الذهن. وإن كان المرجع يتضح بصورة جليّة في الأشياء الملموسة أو المحسوسة التي يمكن أن نقربها أو نراها، فإنّ الكلمة المجرّدة وإن كان ليس بالإمكان أن ننفي عنها مرجعيتها تماماً، لا يتضح المرجع المتعلق بها بنفس وضوح صورة الأشياء التي حولنا. وبالإضافة إلى كلّ المرجع المتعلق بها بنفس وضوح صورة الأشياء التي حولنا. وبالإضافة إلى كلّ مذ توجد الكلمات النّحويّة التي أشرتا إليها، والتي لا تظهر مرجعيّتها إلاّ من خلال استعمالاتها. وللتّدليل على ذلك يضرب بايلون BAYLON وميتنها إلاّ من خلال الثالي BAYLON وميتنوت على السيّارات التّابعة لبلديّة هذه المدينة. ويتساءلان انطلاقاً من هذه العبارة على المرجع في الحرف be ويجيبان بأنّه ليس عديم القيمة، لأنّ في غيابه فساداً للتّمبير. وعلى هذا الأساس فإنّ دلالته، إن أمكن الكلام على الدّلالة، في الحرف على هذا الأساس فإنّ دلالته، إن أمكن الكلام على الدّلالة، والكلمة التي تسبقه على دلكلمة التي تسبقه والكلمة التي تتبعه 2.

هذا ولا ننسى أنّ من الكلمات ما يحيل على نفسه، بحيث يمكن استعمال الكلمات للحديث عن الكلمات، وهذا هو مجال الميتالسانيّات. ومن جانب آخر يشير بايلون وميقنوت إلى أنّه يمكن الحديث عن انطباق المرجع على المدلول عندما يكون الفعل مطابقاً للقول، أو عندما يتحقّق القول في الفعل، ويصبح الفعل غير منفصل عمّا نقول.

BAYLON (C.) & MIGNOT (X.), Sémantique du langage, pp. 29-30. 1

Ibid., p. 31. 2

ومن اللسانيين من يميّز بين نوعين من الرجعية، الرجمية الكامنة virtuelle والرجمية الحاصلة actuelle، والرجميّة الكامنة هي ما يحيل على شيء مميّن في المطلق من غير تحديد ولا تعيين. فكلمة «حصان» مثلاً يمكن أن تحيل على أيّ حصان مهما يكن نوعه أو شكله، ويغض النّظر عن أن يكون حقيقيّاً أو خيالياً. والاستمال وحده هو الذي يمكّن من أن يحدّد هذا الحصان على وجه التّدقيق، وعندها يمكن الحديث عن المرجعية الحاصلة. وبناء عليه فإنّ ما يميّز بين المرجعية الكامنة والمرجعية الحاصلة هو الاستعمال. وهذا التّعييز بين المرجعيّةين يعود إلى ملئار ... MILNER J. C.

## 8. العلاقات الدّلاليّة وتعدّد المعنى

إنَّ الكلمات في اللَّسان الواحد لا تعيش منعزلة الواحدة عن الأُضرى، وإنَّما تدخل في علاقات متشابكة ، ممَّا يجعلها قابلة لعدَّة توزيعات. وهذه العلاقات ليست قائمة في الألفاظ وحدها، وإنَّما تمسَّ المعاني أيضاً. وتقوم هذه العلاقات على التّشابه والتّنافر والاشتمال. ويرى اللسانيّون أنَّه من المسلّمات أن تتضمَّن الكلمة الواحدة معنى واحداً، وأن يشمل المعنى الواحد كلمة واحدةً. ولا يعدو أن يكون هذا الافتراض افتراضاً واهياً، لأنَّ الحقيقة هي خلاف ذاك. وكثيراً ما نجد معاني متعدّدة تعبّر عنها كلمة واحدة، وهـو مـّا يُعرف بالمشترك أو التجانس. وكثيراً ما نجد كلمات كثيرة تعبّر عن المعنى الواحد، وهو ما يطلق عليه المترادف. ويحاول اللَّسانيُّون أن يعلَّلوا هذا التَّداخل في المعانى والكلمات. فيرى هؤلاء في الشترك مثلاً أنَّه في الأصل يحمل معنى واحداً، ثمّ توسّع هذا المعنى وتشعّب، ممّا جعله بحاجة إلى سياقات مختلفة، لتتَّضح المعاني المختلفة. ولهـذا السَّبب هـم يقسَّمون -كما ذكرنا- المعنى إلى معنى أساسيّ وآخر ثانويّ أو سياقيّ. ويتحدّثون عن المنسى والقيمة الأسلوبيّة. وعليه إنّ الكلمة في سياقها لا تتّضمّن إلاّ معنى واحـداً وتقابل تصوَّراً ذهنيّاً واحداً. وأمّا القيمة فهي ما ينضاف إلى معنى الكلمة، وهو ليس منها وإنَّما توحي به الكلمة إيحاء داخل السَّياق، وتحيـل على جوانب ثقافيَّـة أو اجتماعيّـة أو تاريخيّـة. وبالتّـالي فهـي تكشـف صـورة الـتكلمين وحقيقتهم الاجتماعيَّة أو الطُّبقيَّة، وتعتبر دراستها من مهامٌ الأسلوبيَّة، وهي

BAYLON (C.) & MIGNOT (X.), Sémantique du langage, p. 34. 1

تظلٌ مفيدة في تحديد المنى. وينظر اللسانيّون في المترادف في مقارنته بالشترك فيتُضح أنّه لا يطرح قضايا كثيرة، ما دامت المترادفات عبارة عن كلمات مختلفة المبنى. ولا تطرح هذه المشاكل في الحقيقة بجدّية إلاّ بالنّسبة إلى المشترك، وذلك في ما يتعلّق بالتّمييز بين تعدّد المعنى في الكلمة الواحدة أو اختلاف صيغ الكلمات، أي التّفريق بين المشترك والمتجانس، وبتعبير آخر هل المشترك كلمة أو عدة كلمات أ.

#### 1.8. المشترك والمتجانس Polysémie et homonymie

الشترك كما هو معلوم هو أن تكون للكلمة الواحدة معان عدّة. وللتُدليل على هذا يضرب اللسانيون أمثلة من قبيل opération (عمليّة) في اللّسان الغرنسيّ. فهذه الكلمة تدلّ في معناها العامّ على العمليّة. ولكن السّياق هو الغرنسيّ. فهذه الكلمة تدلّ في معناها العامّ على العمليّة الجراحيّة أو العسكريّة أو الحسابيّة أو غيرها. وقد تكون كلمتان من المشترك تعودان إلى كلمتين مختلفتين، فيصبح هذا من باب التّجانس، أمّا إذا عادتا إلى كلمة واحدة فهما من المشترك بوجه عامّ. ويعبّر ليونز عن المشترك بتعدّد المعنى، وهو عبارة عن من المشترك بوجه عامّ. ويعبّر ليونز عن المشترك بتعدّد المعنى، وهو عبارة عن عن أكثر من معنى، من ذلك أنّ كلمة أو اللّسان الإنقليزيّ تتضمّن عن أكثر من معنى، من ذلك أنّ كلمة neek في اللّسان الإنقليزيّ تتضمّن واللّوب ووneek (منق الزّجاجة) وبهوه (منق الزّجاجة) وبهوه (منه الأرض) والمقواميس عادةً أن تعيّز بينها في مداخلها. ولكنّ السّؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصّدد: ما هي الماليير الصّالحة للتّمييز بين هذه الماني؟

يبدو أنّ التّأثيليّة هي أحد هذه المايير، وللتّدليل على ذلك يضرب ليوز مثلاً بكلمة neal، (وجبة أو وليمة) وneal (طحين أو دقيق)، إذ تعدّان كلمتين مختلفتين في أغلب القواميس. السّبب في هذا أنّ أصولهما التّاريخيّـة ليست واحدة. إذ هما متأتيتان من كلمتين غير متجانستين في اللّسان الإنقليزيّ القديم. وعليه فإنّ التأثيل يعتبر شرطاً أساسيّاً وضووريّاً، وقد يكون

GUIRAUD, *La sémantique*, pp. 31-34. 1 2 ليونز، اللَّغة وعلم اللَّغة، ص: 200.

كافياً وحده للتّعييز بين اقتجانس وتعدّد المعنى، بالرّغم من كون هذا المعيــار لا ينتمي إلى الجانب الوصفيّ في التّحليل اللّسانيّ أ.

ولا يخفى أن من المجميين من يتكل على الجانب المنوي باعتبار قرابة المعنى، وهم يعتبرون أمثلة من قبيل neck2 neck2 neck المذكورة اعلاه من باب تعدد المعنى. وفي حالة عدم توفّر هذا الشرط، أي القرابة في المعنى، يعتبرون هذا النّوع من الكلمات من باب التّجانس، فيضعون مداخل مختلفة لمثل هذه الكلمات. هذه القرابة في المعنى قد توقع أصحاب القواميس في مزالق عندما يأخذون بعين الاعتبار البعد التّاريخي لقرابة المعنى. أي يمكن أن توجد قرابة معنوية قديمة ضاعت وانطمست، ومن ذلك التاليا (تلميد) وبالقبار (بؤبؤ العين) في اللّسان الإنقليزي، إذ تبدوان في الظّاهر كلمتين متجانستين، ولكنّهما في الأصل كلمة واحدة متعددة المعنى. وكلّ هذا يجرّ ليونز إلى اعتبار قرابة المعنى مسالة تقريبيّة، ويرى أنّ "التّفرقة بين التّجانس وتعدد المعنى صعبة التّطبيق بثبات وثقة».

وفي محاولة لتجاوز هذه المشكلة يحاول كثير من العجميّين في أعمالهم الإجرائيّة أو التّمبيين في أعمالهم الإجرائيّة أو التّمبيين، فيعتبرون المُسترك من باب التّجانس، أي أنّ كلّ كلمة مشتركة هي ذات مداخل مختلفة. غير أنّ مثل هذا التّوجّه لا يرضي ليونز، ممّا يجعله يلحّ على استبعاد المعاني في هذا التّمبيز والاعتماد على الميار النّطميّ أو الصّرفي أساساً.

ويشكُ بالمار من ناحيته في اعتماد القواميس للتّغريق بين هذين النّـوعين من المسترك، "لأنّ الأحكام التي يطلقها مصنّغو القواميس غالباً ما تبدو عشوائية" قو هو يرى أنّ من الطّرق المتبعة للتّمييز بين هذين النّـوعين من الكلمات الرّجوع إلى التّأثيل أو جنور الكلمات التّاريخيّة. ومتى عُرف أنّ الكلمات متجانسة ومصادرها مختلفة فإنّها ستعامل باعتبارها من المتجانس وتغرد لها حينئذ مداخل منفصلة ، ومتى عُرف أنّها تعود إلى أصل واحد فإنّها ستعامل باعتبارها من المشترك. وحينئذ يكون لها مدخل واحد. ومما يساعد

<sup>1</sup> ليونز، اللُّغة وعلم اللُّغة، ص: 200.

<sup>2</sup> الرجع نفسه، ص: 201.

<sup>3</sup> بالمار، علم الدُلالة، ص: 105.

على التّمييز بينها الرّجوع إلى المنى الأصليّ أو الركزيّ، ليتبيّن أيّ المعنيين أو المعاني هو الحقيقيّ وأيها المجازيّ أو المستعار <sup>1</sup>.

وظاهرة المشترك ليست ظاهرة غريبة في اللّسان، وذلك بسبب من التُغيّرات الكثيرة الطّارئة على الكلمات والتّحوّلات الحاصلة في المعنى، من ذلك كلمة arrive (وصَل) في اللّسان الفرنسيّ جاءت من اللاّتينيّة ripa (شاطئ)، وكانت في الأصل تعني وصل إلى الشّاطئ، وكلمة انتما (المنافس) الفرنسيّة أيضاً جاءت بدورها من الكلمة اللاّتينيّة rival (نهر)، وكانت كلمة rival في الأصل تعني اشتراك جمع من النّاس في نهر واحد<sup>2</sup>. والشّيء نفسه يقال في اللّسان العربيّ إذ يقال ونافسه في الشّيء، والمنافسة في الأصل تتعلّق بالغطس وحده، وكلمة وطعنه كانت تدلّ على الضّرب بالرّمح أو ما شابهه، وأصبحت بعد ذلك تدلّ على الطّعن في الحديث أو في الرّواية ثمّ الطّعن في الدّعاوي والشّكاوي، إلخ...

ويرى هوريشي HOREJŠI من ناحيته أنّ هويّة الكلمة تتحدّد صرفيًا بانتمائها إلى قسم من الأقسام، وداخل هذه الأقسام تعبّر الكلمة عن المقولات المختلفة، وبكيفيّات مختلفة. فكلمة zámek التّشيكيّة هي كلمة واحدة. وهذه الكلمة الواحدة تعني «القلعة» أو «الرتاج»، لأنّهما صرفيًا تعبّران عن نفس التوجّه، فهما ينتميان إلى نفس القسم أي قسم الأسماء، ولا يختلفان في المقولات النّحويّة. وأمّا كلمات من قبيل penĭzū (في حالة الإضافة génitif فهي من وpenizūm (في حالة الإحالة adatif مقارنة بـ penĕzūm فهي من المتجانس، والمحدّد لذلك هو المقولات النّحويّة التي تميّز بين صبغ الكلمات هذه 3.

بيد أنّ كرامسكي يرى من جهته أنّ هذه المعايير التي حدّدها هورَيْشي، وإن كانت صالحة للسّان التّشيكيّ فهي غير صالحة لأنّ تعمّم على ألسن أخرى، لأنّ في الكثير من الألسن قد نجد بعض المتجانسات المتولّدة من تطوّرات في النّطق، ممّا يخلق تجانساً في مستوى الصّيغة الصّوتيّة، حتّى وإن

<sup>1</sup> بالمار، علم الدّلالة، ص ص: 106-107.

<sup>2</sup> الرجع نفسه، ص: 108.

KRAMSKY, The word, p. 51. 3

اختلفا في مستوى الكتابة. ومن ذلك ما نجده في اللّسان الإنقليـزيّ مـن قبيــل rite (طقوس) وright (صحيح) write) (يكتب) أ.

ويرى ديشاشيك OTTO DUCHÁČEK أنَّ الأمر يتعلِّق بمعنيين مختلفين لكلمة واحدة، أو بكلمتين من أصل مختلف اتّحدتا نتيجـة تطوّرات صوتيّة، ومن هذا تجيء ضرورة الرَّجوع إلى التّأثيل أي إلى الأصل التّاريخيّ للكلمات، أي إذا ما كأنت الكلمتان ترجعان إلى أصل تاريخيّ واحد أوّ لا. غير أنّ الملاحظ أنَّ هذا المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه في هذه المسألة، هو من خصائص اللّسانيّات التّاريخيّة لا الوصفيّة. ويرى كرامسكي أنّ هذا العيار، وإن أوضم بعض جوانب المسألة، فإنه لا يحلُّها، وليس ثَمَّة ما يمنع من الالتجاء إلى الجوانب التّاريخيّة إذا كانت تساهم في حلّ بعض المصلات. بيد أنّه يرى أنّ مسألة التّجانس هي في الحقيقة مسألة آنيّة synchronique، مثلها مثل كلّ أشكال الكلمات الصّوتيّة في الألسن المعاصرة. ويبدو أنّ مسألة التَّاثيل لا تسعفنا في شيء في ما يتعلِّق بالبني والمعنى. وممَّا يزيد المسألة تعقيداً عندما نأخذ بعين الاعتبار الشكل المكتوب الذي يختلف عن المنطوق في الكثير من الألسن. في هذه الحالة إما أن نأخذ بعين الاعتبار هذا المكتوب أو أن نهمله، وعلى كلِّ من هذين الاختيارين قد تترتّب بعض النّتائج. فلو أخذنا الأمثلة الإنقليزيّة السّابقة rite وwrite وwrite ونظرنا إليها من الجانب النَّطقيِّ فقط لكانت كلمات متجانسة، وأمَّا إذا نظرنا إليه باعتبار الكتابة فسوف تكون كلمات مختلفة. ونفس الشّيء يقال بالنّسبة إلى أمثلة أخرى من الإنقليزيّة من نحو lain (يكذب مبنيّ للمجهول) وlane (النّهج)، إذ هما في الحقيقة كلمتان مختلفتان، وإن كانتا من النَّاحية الصَّوتيَّة متماثلتين، بما أنَّهما ينتميان إلى قسمين مختلفين، وبناء عليه يمكن اعتبارهما كلمتين متجانستين. والشّيء نفسه يقال بالنّسبة إلى كلمة night (ليلة) وknight (فارس)، إذ هما متماثلتان أيضاً. ويعتبران كلمتين مختلفتين رغم هذا التَّماثل، ورغم أنَّهما ينتميان إلى قسم واحد هو قسم الأسماء. غير أنَّه لـوّ أخذنا بعين الاعتبار المينة الفعلية knight (دافع عن) لأصبحت الكلمتان في هذه الحالة أي night وknight متجانستين<sup>2</sup>.

KRAMSKY, The word, p. 51. 1

Ibid., pp. 52-53. 2

هذا وجدير بالملاحظة أن بعض اللسانيين يميزون في العادة بين نـوعين من التُجانس هما: التَجانس النَطقي homophonie والتَجانس الرَسمي أو الخطّي المسموعة المسان المنطقي homographie أي المتملّة بالكتابة. فمن النّوع الأوّل وفي اللّسان comte (هجال)، aire (مجال)، وcomte (مجال)، وarent (مبيل) وcompte (حساب) وconte (حماب) ومن النّوع الثاني نـذكر parent (حماب) وparent (الأصل أو الأهل) parent (تفادى أو الأصل أو الأهل) وparent مسيغة اسم الفاعل من الفعل parent (تفادى أو تجنّب)، وfier (مزهرً) صفة وse) (دق بـ) فعل أ.

وبالرَّغم من كون التَّجانس الخطِّيِّ لا يهم العلاقات الدَّلاليَّة فَإِنَّه عادةً ما يدرس مع المتجانس النَّطقيِّ، والمتجانس النَّطقيِّ عادة ما يكون وثيق الصّلة بالشترك بصورة عامّة. ولا تعتبر من المتجانس كلمات متجانسة في الشَّكل ولكنَّها مختلفة في مقولة الجنس وذلك من قبيل le livre (الرَّطْل) la mousse (الرَّطْل) la mousse (بحار شابٌ) وla mousse (الرَّطْوق) و le المتفاس وغيره) و manche (يدُ أداةٍ كالفأس وغيره) و la manche (الكمّ) إلخ.. علماً بأنْ مقولة الجنس تحوّر من المعنى، وهي لا تظهر عادةً إلا من خلال السّياق مثل وجود أداة التّعريف أو التّنكير أمام الاسم 2.

ويبدو أن ظاهرة التجانس ظاهرة طبيعية توجد في غالبية الألسن، ولعل الحاجة إلى التغيير هي التي تغرض هذا التجانس، علماً بأن المعاني كثيرة، وقد تكون غير منتهية في مقابل الكلمات المعدودة المحدودة. هذا بالإضافة إلى بعض التغييرات الصوتية الطارئة على الكلمات، مما يؤدي في الكثير من المحالات إلى تغيير الشكل في كلمة ما لتجانس كلمة أخرى كانت في الأصل مختلفة عنها. وبالنسبة إلى الألسن المكتوبة لا ضير من التجانس ما دامت الكتابة قادرة على التبييز بين الكلمات المتجانسة.

وعموماً إنّ التّجانس مثله مثل المشترك لا يمنع من فهم الكلمات ورفع الالتباس، ما دام قابلاً لأن يدرج في سياقات مختلفة، من شأنها أن ترفع كلّ غموض. ويرى أولمان في هذا الصدد أنّ المشترك خاصّة من خواص اللّسان البشري الأساسيّة. وللتّأكّد من أهمّية المشترك يكفي أن ننظر إلى القواميس وما تتضمنه من هذا التّوع من الكلمات. ومن أسباب المشترك عنده التّغييرات

BAYLON (C.) & MIGNOT (X.), Sémantique du langage, p. 103. 1

Ibid., p. 104. 2

الدّلاليّة التي تطرأ على الكلمات عبر مسارها التّاريخيّ، والاستعمالات المجازيّة التي تُضفّي في الكثير من الأحيان على الاستعمالات الحقيقيّة. وقد يكون المشترك سببا في الغموض أو الالتباس في بعض الصالات، إلاّ أنّه لا يعيق أبداً التّفاهم بين الأفراد في عمليّة التّواصل.

## 2.8. التّرادف La SYNONYMIE

يعتبر اللسانيُّون التّرادف تماثلاً في المعنى. ومن الواضح أنّ طائفة كبيرة من الكلمات في المعجم تعتبر من المترادفات، أي إنّها تحمل المعنى نفسه. ويعبّر عنه عادةً بالعلاقة القائمة بين كلمتين أو عبارتين يشتركان في المعنى أو في معنى متقارب جدًا. وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن الحديث عمًا يشبه التّرادف. والتّرادف هو ما كان قابلاً لاستبدال في سياقات معيّنة. والمترادف القابل للاستبدال في جميع السّياقات هو ما يُعرف بالتّرادف التّـامُ أو المطلق. ففي حالة تطبيق الاستبدال من دون أن يطرأ تغيّر في المني، فالكلمات المستبدلة تعتبر مترادفة. ولو أخذنا الكلمتين التاليتين في اللسان القرنسي jugement (حكم أو قضاء) وverdict وأمكننا استعمالهما في نفس السّياق لتبيَّنُّ لنا أنَّ هاتين الكلمتين كلمتان مترادفتان. إلاَّ أنَّه وفي الغالب، وكما ذكرنا، لا يمكن لمترادفتين أن تظهرا في كلّ السّياقات المكنة ممّا يبدلًل على استحالة وجود ما يسمّى بالمترادف المطلق. وهذا النَّوع من التَّرادف على حـدٌ تعبير أولمان "نوع من الكلمات التي لا يستطيع اللَّسان أن يجود بها في سهولة ويسر". ويرى بايلون ومقنوت أنّ دالّين مضتلفين من الجانب النّظريّ يتضمُّنان نفس الدلول، وبالتَّالي فهِما ينتسبان إلى كلمة واحدة، لأنَّ وحدة الدَّالُ هي التي تكوِّن وحدة الكُّلمة 2.

ويميّز ليونز في ما يتملّق بالتّرادف بين المترادف التّامّ والمترادف المطلق. فلا يكون المترادف تامًا إلاّ إذا كان وُجِدَ تطابق في المعنى أي المعنى الوصفيّ والتّعبيريّ والاجتماعيّ. ولا يكون المترادف مطلقاً إلاّ إذا عرف التّوزيع ذاته، وكان تاماً في كلّ معانيه وفي كلّ سياقات ذكره. ويشير ليونز إلى كون المترادف التّام قليلاً نسبياً في الألسن الطبيعيّة، وأنّ التّرادف المطلق غير موجود أو

<sup>1</sup> أولان، دور الكلمة في اللّغة، ص: 109.

BAYLON (C.) & MIGNOT (X.), Sémantique du langage, p. 107. 2

يكاد. ومن السّهل الجرّم أنّ في حالة وجود مترادفتين في آن معاً، فإنّ إحداهما ستختفي حتماً أو تتطوّر إلى معنى جديد أ. وإذا ما وقع هذا التّرادف حسب أولمان في فترة من فترات تاريخ الكلمة فهو لن يعمر طويلاً. وبالتّالي فإمّا أن يذوب ويتلاشى، وإمّا أن تعتريه فروق معنويّة دقيقة تجعله يعبّر عن جانب من جوانب الكلمة المترادفة. ويعتبر أولان بصفة عامّة أنّ معظم المترادفات ما هي في الحقيقة إلا أنصاف مترادفات أو أشباه مترادفات، وعليه لا يمكن أن تجيء في كلّ السّياقات بل هي "لا تستبدل في ما بينها إلاّ في حدود ضيّقة جداً" 2.

وهذا النّوع من التّرادف أي غير التّام موجود وممكن الوقوع، وهو ما يطلق عليه ليونز المترادف الوصفيّ أو العامّ، وهذا يعني أنّ كلمتين قد تشتركان في المعنى الوصفيّ أو الأساسيّ، من دون أن تشتركا في المعنى التبيريّ والاجتماعيّ ذاته. وهو ما يمالجه كثير من الدّلاليّين، من ذلك كأن نقول في اللّسان الإنقليزيّ father (أب) وdaddy dad (مغسل أو بيت الرّاحة) وtolet (معلى الخيد.. وكلّ مجموعة من هاتين المجموعتين تعتبر من المترادفات، وبإمكان كلّ النّاطقين باللّسان الإنقليزيّ معرفتها كلّها. ولكن ما يلفت الانتباه في المجموعة الثّانية خاصة ما يُعرف بالتّلطف ولكن ما يلفت الدّراسات اللّسانية التّاريخيّة تبيّن مدى أهمّية التّلطف في المتبدال الكلمات، وتغيير المعنى والتّخلّى عن كلمة لصالح أخرى 3.

أمًا الأسباب الدّاعية إلى هذا التّرادف، وكما يضبطها بعض اللّسائيّين فيمكن إجمالها في ما يلى:

 الاختلاف في اللهجات، إذ يمكن وجود كلمتين مختلفتين في لهجتين مختلفتين تدلان على الشيء نفسه، وقد يقع التداخل بين اللهجتين فيكون التّداخل بين الكلمات المترادفة.

الاختلاف في الأساليب، وهذا الفرق يُعتبر أدق من الفرق السّابق.
 فالأسلوب يمكن أن يتغير عند الفرد الواحد تبعا لتغيّر الخطاب أو تغيّر الطرف المقابل، أو تقيل die

<sup>1</sup> ليونز، اللُّغة وعلم اللُّغة، ص: 202.

<sup>2</sup> أولمان، دور الكلمة في اللّغة، ص: 110.

<sup>3</sup> ليونز، اللُّغَة وعلم اللُّغة، ص: 206.

(مات) أو pass away (رَحَل) في اللَّسان الإنقليزيّ، أو أن تقول دمات، أو وتوفّى، في اللَّسان العربيّ.

3. وجود بعض الفويرقات الدقيقة التي لا تظهر في كل السياقات بالنسبة إلى
 بعض المترادفات.

 وجود كلمات كثيرة متشابهة ومعانيها متداخلة، ممًا يجعل المعنى في هده الكلمات فضفاضاً<sup>1</sup>.

وبقدر ما تحاول الألسن تجنّب المترادفات، ولعلّ ذلك رغبة منها في الاقتصاد وفي تجنّب الحشو، يحلو لها الالتجاء إليها في بعض الأساليب التبيريّة، من ذلك ما نجده من تلوين الأسلوب في الأدب وفي استغلال المعنى وظلاله المختلفة، وما نجده في الأساليب الخَطابيّة والانفعاليّة، لغاية تقوية الفكرة وتأكيدها.

#### 3.8. التّضادّ والاشتمال ANTONYMIE ET HYPONYMIE

في ما يتملّق بالمُسترك والمتجانس والترادف، و في ما يتملّق بتعدّد المعنى، يبدو هذا الأخير أمراً نسبياً، إذ ليس من السّهل التّعرف على مختلف أنواعه في الألسن الطّبيميّة. إلاّ أنّه يمكن التّعرف على بعض ظواهره الأخرى وذلك من نحو الأضداد والاشتمال أو العموم والخصوص بتعبير ليونز.

في ما يتعلّق بالأضداد، توجد طائفة كبيرة من الكلمات يمكن التّمييز بينها من ذلك درجل، ودامراة، ودأعزب، ودمتزرّج، ودجميل، ودقبيح، ودبعل، ودزوج، ودفوق، ودتحت، ودبارد، ودحارّ، ودطويل، ودقصير، إلخ... ويمكن لهذا المصطلح أن يتّسع عند بعضهم، كما يقول ليونز، ليشمل كلٌ أنواع عدم التّكافؤ، وعليه إنّ التّضادُ هو تقابل بين كلمتين.

ويرى بعض اللسانيين أنه إن كان بالإمكان الاستغناء عن الترادف، فإنّه ليس بالإمكان الاستغناء عن المتضادّات، ذاك أنّ كلّ الألسن الطّبيعيّة قائمة على مثل هذا الثقابل. ويعتبر بالمار أنّ التّضادُ "ملمح مطّرد وطبيعيّ للغاية". وهذه المتضادّات قابلة للتّدرّج في كثير من الحالات من قبيل هحارٌه وودافئ، وومعتدل، ووبارد، ويشير بالمار في هذا الصّدد إلى وجود ارتباطات

<sup>1</sup> بالمار، علم الدُلالة، ص ص: 93-97.

بين الكلمات هي عبارة عن علاقات عكسيّة أو تقابليّـة من قبيـل «اشـترى» و«باع»، و«أتى» و«ذهب»، و«قام» و«قعد» إلخ...

وأمًا في ما يتعلّق بالاشتمال فثمّة كلمات في اللّسان تشير إلى نفس الجنس أو الفصيلة. وعليه إنّ هذه الكلمات تُعتبر قائمة على التّضمّن inclusion من ذلك كلمة «قرنفلة» ودوردة» مثلاً تتضمّنها كلمة «زهرة»، وكلمتا «أسد» ودفيل» تتضمّنها كلمة «التّدييّات»، وكلمة «قرمزيّ» تتضمّنها كلمة «أحمر». ويوجد في هذا الصّدد، حسب بالمار، ما يسمّى بالتّصنيف التّدريجيّ الذي يمكن أن يُعبّر عنه بالخطاطة التّالية أ:

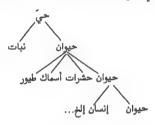

ويرى ليونز أنّ الاشتمال حالة من التّضمّن، بمعنى أن تتضمّن كلمة ما كلمة أو كلمات أخرى، تكون الأولى أعمّ والثّانية أخصل. ويبرى ليونز بصفة عاصّة أنّ التّضادُ والاشتمال (أو العصوم والخصوص) علاقتان استبدائيتان للمعنى، أي هما علاقتان جدوليتان تقمان في مقابل العلاقات الأفقيّة أو المركبيّة التي تربط بين الأكله والطعام، أو بين الركل، والقدم، مثلاً. وهذه ألعلاقات بمختلف أنواعها أي الرّاسيّة والأفقيّة تساهم في تحديد الحقول المجميّة وأبنيتها الدّلاليّة. ولا ينكر ليونز الفائدة الحاصلة من الدّراسات التي تهتم بالحقول المجميّة والدُلاليّة والبحوث الكثيرة التي تـذهب إلى أنّ معنى الكلمة الفردة تحدّدها شبكة العلاقات الاستبدائية أو الأفقيّة التي تربط الكلمة الواحدة بغيرها من الكلمات في الحقل المعجميّ أو الدّلاليّ الواحد.

إنّ الكلمة في علاقتها بالكلمات الأخـرى قابلـة لتوزيعـات عـدّة. وهـذه العلاقات ممّا يقوم على التّشاب والتّنافر والاشتمال. ومـن المفـترض أن تتضـمّن

<sup>1</sup> بالنار، علم الدّلالة، ص ص: 118-119.

الكلمة الواحدة معنى واحدًا وأن يقابل المعنى الواحد كلمة واحدة، غير أنْ الحقيقة اللسانيّة هي أعقد من هذا بكثير، فيشتمل اللّسان على تشعّبات عديدة بخصوص علاقة اللّفظ بالمعنى، ومن هذه العلاقات المتشعّبة أشرنا إلى المشترك والمتجانس والمترادف والأضداد.

#### الخاتمة

ويمتبر كثير من اللسانيين أنّ وحدة الكلام الطّبيميّة هي الكلمة ، بالرّغم من كون هذه الوحدة تنتمي في الأصل إلى النّحو القديم، وهي من المسطلحات التي حافظت عليها اللّسانيّات الحديثة من ضمن جملة من المسطلحات القديمة، فقبلتها مكرهة حيثًا، وذلك بغاية التّقدّم في البحث، ورفضتها حيثًا آخر وسعت إلى طردها من الجهاز الاصطلاحيّ و/أو المفاهيميّ الحديث في محاولة للاستعاضة عنها بمصطلحات بديلة.

وإشكاليّة الكلمة في التّحليل —كما تستّي لنا تقديمها — لا تبرز في ما يتعلّق بالشّكل وحده، وإنّما تبرز في ما يتعلق بالمعنى أيضًا. ذلك أنّ في مستوى الصّيغة ليس من السّهل معرفة حدّي الكلمة بصورة جليّة، وذلك للتردّد في ربط بعض أجزاء الكلام بعضها ببعض، أو في الفصل بينها، ثمّ لعدم القطع الواضح بين المنطوق والمكتوب. ففي دفق الكلام ليس من السّهل رصد بداية الكلمة ونهايتها بالاعتماد على المتلفظ به وحده. وهذا يحصل كثيرًا في اللّسان الأمّ أو في لسان لنا به معرفة جيّدة، فما بالنا بألسنة أخرى لا نعرفها. ولا ترتبط هذه الصّعوبة في تحديد الكلمة في المستوى الشّكليّ وحده، وإنّما ترتبط بالكلمة في علاقتها بالمعنى أيضًا، لأنّ جملة الوحدات اللّسانية الشّائعة الشّائعة الشّائعة الشّائعة الشّائعة الشّائعة

قائبة كلّها على المنى، ممّا يجعل مسألة المنى تتبوّاً مكانـة هامّـة في ضبط الوحدات اللّسانيّة بمختلف أشكالها.

ولم ينشأ الخلاف بين اللسانيين في اعتبار ما هي الوحدة الأساسية في التحليل، هل هي الكلمة أم الجملة؟ وإنّما توسّع أكثر ليشمل ما هي أصغر الوحدات الدالة هل هي الصّيغم e morphème أم الكلمة؟ وغدت الكلمة بهذا المعنى تتجاذبها أطراف عدة، وتنافسها مصطلحات كثيرة على رأسها الجملة من جهة والصّيغم من جهة ثانية. وكادت الكلمة تتلاشى في هذه المتاهات وهذه المنافسة الشّديدة.

وإذا ما قبل كثير من اللسانيين الكلمة بوصفها مفهومًا ومصطلحًا بقي من الصّعب جدًّا تحديد هويّتها ووضع تعريف شامل لها، لا ينسحب على كلمات اللسان الواحد فحسب، وإنّما ينسحب على جلّ الألسن المروفة إن لم نقل جميعها. وفي محاولة لإيجاد هذا التّعريف لاقى اللسانيّون الكثير من التحديات، وضدت أفلب التّعريفات المقترحة عرضة للنّقد والانتقاد. ولا تُحْفِي اللسائيّات الحديثة المعاناة التي تلقاها في ضبط المصطلحات الكثيرة وإيجاد التّعريفات الناسبة لها، والكلمة من جملة هذه الصطلحات طبعًا.

ولملٌ حقيقة الكلمة تتجلّى في كونها تفيد أشياء مختلفة في ألسن مختلفة, وهذا تبمًا لاختلاف الأنظمة اللّسانيّة، ممّا يجعل الكلمة أمرًا تقريبيًّا أو نسبيًّا. ويقع على عاتق اللّسانيّات في هذه الحالة إيجاد الحلول المناسبة لكلُ ما يتعلق باللّبت الاصطلاحيّ الذي تتعامل معه. وكلّ هذا يؤكّد بطبيعة الحال على أهبّية البحث في الخصائص المستركة لمختلف المصطلحات أو المقاميم لا في اللّسان الواحد، وإنّما في الألسن المختلفة.

ولعلُ عدم القدرة على السيطرة على ضبط الكلمة متأت لا من اختلاف الألمن وأنظمتها اللسانية وحده، وإنّما متأت من عدم القدرة على تصنيف الكلمات تصنيف الكلمات تصنيف ولكثرة الشواذ فيها من جهة، ولائمة الشواذ فيها من جهة ثانية. وهذا مما يدعو بعض اللسانيّين إلى النّظر في الكلمة لا من خلال أنماظ الكلمات، وإنّما من خلال الكلمات اللّموذجيّة خاصة

ولو أنَّ مصطلح الصَّيغم بدا على غاية من الوضوح، ولو تمَّ الاتَّفاق بشأن تعريف موحد له لهان الأمر ولأمكن تعويض مصطلح الكلمة بمصطلح الصّيغم، إلاَّ أنَّ ما يلاقيه الصَّيغم بدوره من صعوبة التّحديد ومن اختلاف في وجهات النَّظر لم يكن بأحسن حال من الكلمة، ممَّا يجعل هذه الأخيرة قادرة على المقاومة وعلى فرض نفسها في انتظار إيجاد الحلول الملائمة لها ولبقيّة الوحدات المنافسة الأخرى، هذا فضالاً عن التّداخل الحاصل بين الصّيغم والكلمة، إذ الكلمة قد توافق الصّيغم الحرّ في الكثير من الأمثلة، وقد تتضمُّن صيغميَّن أو أكثر في أمثلة أخرى. والصّياغم في الكلمة الواحدة قد تأخــذ شـكلاً سلسليًّا في بعض الحالات وشكلاً غير سلسليّ في بعض الحالات الأخرى، هذا فضلاً عن وجود صياغم صغريّة غير ظاهرة تقرض نفسها بدلالتها لا بلفظها. ومن الصّياغم ما هو متّصل وما هو منفصل. وقد لا يختلف هذان النّوعان من حيث القيمة النّحويّة، وإنّما الانفصال والاتّصال على الأرجم من خصائص المكتوب وحده. وبالرَّغم من كللّ هذا يمكن اعتبار أنَّ الصَّيَّغم عند غالبية اللَّسانيِّين هو الوحدة الصَّغرى الدَّالَّة، وهو الوحدة الصَّرفيَّة الأصليَّة في مجال الصّرف. ويبدو الفرق بين الصّيغم والكلمة أنّ الأوّل من مشمولات الصّرف، في حين أنَّ الثَّانية من مشمولات الصَّرف والنَّحو والمعجم في ذات الوقت. ووظيفة الكلمة في هذه المجالات لا جدال فيها، ذلك أنَّها في مجال الصَّرف خاضعة للاستبدال الجدوليَّ، في حين أنَّها في المجال النَّحويِّ خاضعة للاستبدال الركبيّ، وفي العجم تعرف بجملة الخصائص المشتركة التي تميّزها من غيرها من الكلمات باعتبارها وحدة معجميّة.

وإذا كانت الكلمة تتحدّد في الكثير من الألسن باستبدالاتها الجدوليّـة paradigmatique والمركّبيّة syntagmatique، فإنّها في ألسن أخـرى تتحـدّد بخصائصها الصّوتيّة خاصّة، وذلك من نحو النّعم lèaccent والنّير lèaccent.

وليس من باب الاختلاف معوفة أنّ الكلمة في كلّ الألسن تقريبًا تتميّر بخاصّيّاتها المجميّة بوصفها وحدة مخزّنة في ذاكرة الأفراد أي بوصفها وحدة مقنّنة codée.

صحيح أنّ الوحدة الصّرفيّة عند كثير من اللّسانيّين هي الصّيغم، وأنّ الوحدة النّحويّة هي الجملة، وأنّ الوحدة المعميّة هي الكلمة. لها وظيفة نحويّة وبنية صرفيّة، وهي الوحدة الأساسيّة في الخطاب، تتحقّق معانيها داخل السّياق وخارجه، وهي بالتّالي قطب الرّحى أو هي الوحدة

المحوريَّة التي تتمحور حولها مختلف المجالات اللَّسانيَّة في التَّحليل اللَّسانيَّة في التَّحليل اللَّسانيَّة الكلمة بالمستويات اللَّسانيَّة المختلفة، والمكانة التي تحتلُها من ضمن بقيَّة الوحدات اللَّسانيَّة الأخرى، وكيف تقوم الكلمة بدور رئيسيُ في الريط بين كلَّ هذه المجالات، وكيف تعتبر جسرًا بين الصّوتيَّات والصّرفيَّات والنَّحو.

إنّ التّجاذب الحاصل بين المستويات اللّسانيّة المختلفة والدّور المهمّ الذي تقوم به الكلمة في هذه المستويات في التّحليل اللّسانيّ جعل خصائص الكلمة على درجة كبيرة من التّنوّع، وعلى غاية من الأهمّية. وهذا التّنوّع في الخصائص جعل تعريف الكلمة أمرًا عسيرًا، ممّا دفع بعض اللّسانيّين إلى محاولة إيجاد تعريفات خاصّة بالكلمة تتملّق بكلّ لسان على حدة، وممّا جعلهم يصابون بالإحباط في إيجاد التّعريف المطلوب الذي يشمل كلّ الألسن. وممّا حير اللّسانيّين أكثر أنّ الكلمة معطى لسانيّ، وهم يدركونها ويتلمّسونها. ولكنّهم في الوقت نفسه غير قادرين على المسك بها وإيجاد التّعريف المناسب لها.

ولقد انتهينا بخصوص الكلمة أنّ الخصائص الصّوتيّة قاصرة على تحديد الكلمة، ذلك أنّها وبالرّغم من كونها ذات طبيعة صوتيّة، وبالرّغم من تميّزها بالكثير من الخصائص السّمميّة والنّطقيّة، إلاّ أنّها لا تعدّد بالاعتصاد على الجوانب الصّوتيّة وحدها، وإن بدا لبعضهم أنّ للنّبر دورًا تمييزيًّا يمكّننا من وضع حدّيْ البداية والنّهاية في بعض الألسن. فالنّبر على ما له من أهمّية لا يميّز كلّ الألسن، وإنّما يميّز بعضها فقط. والألسن التي تعرف بنبرها منها ما تشهد فيها الكلمة نبرًا وحيدًا، ومنها ما تشهد أكثر من ذلك. والنّبر في هذه الحالات قد يكون ثابتًا وقد يكون متنقلاً، هذا فضلاً عن أنّ النّبر قد يختلف حاله باختلاف حال الكلمة داخل السّياق أو خارجه. وكلّ هذا يدلّ على ضعف الاعتماد على النّبر وعلى الخصائص الصّوتيّة بوجه عامّ في تعريف على ضعف الاعتماد على النّبر وعلى الخصائص الصّوتيّة بوجه عامّ في تعريف الكلمة، وكما يدلّ السّيات الصّوتيّة بوجه عامّ في تعريف

وأمًا بشأن الخصائص الصّرفيّة فإنّه يمكن الحديث عن بنية الكلمة المتكوّنة من جملة الصّواتم الخالية من المعنى، تصبح بائتلافها في ما بينها دالّة. وقد تجيء الكلمة مجرّدة في بعض الحالات ومركبّة في حالات غيرها، وقد ألحقت بها بعض العناصر هي الصّياغم. ودافع كثير من اللسانيّين عن طبيعة الكلمة الصّرفيّة، إلاّ أنّها من الجانب الصّرفيّ أيضًا ليست بمعرل عن

بقيّة الخصائص الصّوتيّة والتّركيبيّة والدّلاليّة. وأبنية الكلمات تختلف باختلاف الألسن، إذ ثمّة من الألسن ما تقوم كلماتها على الجذوع، وأخرى تقوم على الجذور. وإذا عَرَفَتْ جلّ الألسن اللّواصق، فإنّ بعضها تكون الكلمات فيها ذات طبيعة سلسليّة وتكون في بعضها الآخر خلاف ذلك. وتصنيف الكلمات على أساس صرفي مختلف بدوره تبعًا لاختلاف الألسن. وينفى اللّسانيّون أن تكون هناك أشكال موحّدة في الألسن المختلفة.

وتحلّل الكلمة عند بعض اللّسانيّين إلى مكوّناتها المباشرة، وهي شبيهة في هذه الحالة بالجملة، فتصبح مكوّنة من وحدات يمكن الفصل بينها من نحو الجـدّوع واللّواصق والصّياغم بوجـه عـام، وهـذا متعلّق بالألسن ذات الطّبيعة السّلسليّة خاصّة.

وتقسّم بعض النَّطْرِيّات التَّولِيديّـة الكلمـة إلى شلاث مجموعـات من الدَّوات هي الجذوع والجذور واللَّواصـق، شمّ نسـق من القواعـد للتَّمثيـل، شمّ مجموعة من الرَّموز الدَّالة.

ومن أبرز من اهتم بالكلمة على أساس صدق برنيس PERNIER الذي يشكُك في الصّورة الخطيّة لها، وهو يعتمد كليّا على المنطوق، وبالتّالي لا معنى للفصل عنده بين أداة التّعريف والمعرّف في اللّسان الفرنسيّ مثلاً، وإنّما هو يرى أنّ الأسماء والأفعال وما يتبعها هي في عداد الكلمة الواحدة، وهو يرى أنّ التّردّد في قبول الكلمة كمفهوم ومصطلح لا يتعلّق بحقيقة الكلمة، وإنّما هو يتملّل في صعوبة وضع حاجزين واضحيّن يفصلان الكلمة عن بقيّة الكلمات المجاورة لها، يقومان على معايير شكليّة.

وأمًا في ما يتعلّق بالخصائص التّركيبيّة فالأمر أعقد ممًا هو عليه في الخصائص الصّوتيّة والصّرفيّة، ذلك أنّ أبرز هذه الخصائص ممًا يجمله بعض السّسانيّين في الفصل a separation والاستبدال la substitution او النّقل le والنّقل déplacement والانتماج والأسانيّين في الفصل من الحالات لبعض الألسن، إلا أنّها غير صالحة لكلّ بدت صالحة في الكثير من الحالات لبعض الألسن عن الكلمات الأخرى، الألسن. فالأدوات مثلاً يمكن فصلها في بعض الألسن عن الكلمات الأخرى، فهل معنى هذا أنّها في عداد الكلمات؟ وهذه الأدوات قد تجيء في بعض الألسن منفصلة وفي بعضها الآخر متصلة. وكذلك الشَان في ما يتعلق بالعزل الأنسان شديدة الاتصال

بطبيعة اللسان الصرفية، وهي تختلف من لسان إلى آخر. وأمّا الاندماج فيجيء أيضًا بتفاوت في ألسن مختلفة. ومن الألسن ما يكون فيها الاندماج واضحًا، وعند الدّمج لا يتم الحصول على كلمتين مختلفتين. وإنّما نحصل على كلمة جديدة يتعلّق معناها بالمنى الأصليّ للكلمة الأصليّة، وبالتّالي إنّ الكلمات في بعض الألسن أمن ممًا هي عليه في ألسن أخرى.

ولقد انتهينا في تعريف الكلمة إلى أنّ التّعريفات القائمة على المعنى يعتبر الشّكُ فيها أكبر ممّا هو عليه في التّعريفات الأخرى، ذلك أنّ المعنى ليس من مشمولات الكلمة وحدها، وإنّما هو من مشمولات كلّ الوحدات اللّسانيّة تقريبًا. وممّا يدلّ على أنّ الكثير من الكلمات في عدّة ألسن قد ترد على هيأة مفردة، في حين تجيء في ألسنة أخرى على شاكلة وحدات مركّبة.

وليس من السّهل في خاتمة المطاف قبول الكلمة على أنها أصغر الوحدات الذّالة ذلك أنّ الصّيغم هو أصغر هذه الوحدات. ولكن قد يكون من السّهل قبول الكلمة باعتبارها أصغر وحدة داللّة قابلة للإفراد، ممّا يجعلها وحدة دلاليّة غير قابلة للتّقسيم، وإن انطبق هذا على الصّياغم من قبيل بعض اللّواصق والجذور أيضًا. وصحيح أنّ المعنى هو جانب الكلمة الحيويّ، لكنّ هذا الجانب الحيويّ ليس من مشمولات الكلمة وحدها، وإنّها هو من مشمولات جلّ الوحدات اللّسانيّة.

إنَّ الاعتماد على جانب المعنى في تعريف الكلمة يعتبر أمرًا مضلًلاً، وغالبيّة اللّسانيّين يرفضون هذا التّوجّه. إلاّ أنّه وبالرّغم من هذا لا يمكن التّفاضي عن المعنى وإلا بقينا في حدود اللّفظ أو الشّكل على حساب المضمون. وبناء عليه إنّ الأخذ بجانب المعنى لا بدّ منه، ولكن من دون إهمال بقيّة الجوانب الأخرى الصّوتيّة والصّرفيّة والتّركيبيّة.

إنَّ التَّمريفات القائمة على الجوانب المختلفة الصّوتيّة والدُلاليّة والدُلاليّة والدُلاليّة والدُلاليّة والتّركيبيّة كثيرة، ومن أشهرها تعريف مايي القائل "تعرف الكلمة بالجمع بين معنى ما ومجموعة ما من الأصوات القابلة لاستعمال نحويّ ما" أ. غير أنَّ هذا التّعريف واجه الكثير من الاعتراضات والانتقادات، وذلك لعدم دقّته وغموضه. فما معنى مجموعة من الأصوات؟ وما معنى استعمال نحـويّ؟ وهذا

MEILLET (A.), Linguistique historique et linguistique générale, p. 30. 1

دفع بعض اللسانيين إلى تعديل هذا التّعريف في ضوء الملاحظات التي قيلت بشأنه. غير أنَّ كلّ التّعديلات المقترحة في مجملها لا تحظى بالقبول الحسن في كلّ مرّة. وكلّ هذا يجعل التّعريفات القائمة على الجانب المعنويّ أو على الجانب المُوتيّ لا تفي بالطلوب. ولعلّ الاعتماد على الخصائص النّحويّة حسب ليونز وحده القادر على ذلك. غير أنّ هذا يبقى في مستوى الافتراض فحسب.

ويعتبر تمريف لازكسيوس LAZICZIUS في هذا الشّان سن آخر التّعريفات السّابقة للتّعريفات التترحة وأهمها. وذلك أنّه جاء متضمّنًا أبرز التّعريفات السّابقة له، ومنتقدًا لأهمّ جوانبها. بيد أنّ هذا التّمريف ينطوي بدوره على عدة نقائص، منها أنّ ما ينطبق على الكلمة باعتبارها دليلاً، وأنّ خاصّية الانتقال، وانتماء الكلمة إلى نظام لسان معيّن كلّها لا تنطبق على الكلمة وحدها، وإنّما تنطبق على العديد من الوحدات اللّمانيّة الأخرى. وضروريّ أن يشكُك هذا في التّمريف المقترح في مجمل التّعريفات السّابقة له، ويجمل حلّ هذا الإشكال ليس على غاية من اليسر، كما يجمل أمر استقلاليّة الكلمة باعتبارها كيانًا قام الذّات يمكن فصله عمّا قبله وعمّا بعده في السّاسلة العقبية من الأمور الشكوك فيها، هذا فضلاً عن تحديد طبيعة الكلمة باعتبارها كتلةً صوتية دالّة، ممّا يطرح مجدّدًا وبحدّة العلاقة بين الصّوت والمعنى.

وماً اشتمل عليه هذا القسم من البحث افتراض أنّ الكلمة وحدة مستقلة ذات طبيعة صوتية يمكن عزلها أو فصلها عن غيرها. والسّؤال المطروح في هذا الصّدد: إلى أيّ مدى يمكن عنها وحدة صالحة للتّحليل اللّسانيّ، واللّسانيّات حسب دي سوسير تعمل بواسطة وحدات لسانيّة غير معرّفة أو اللّسانيّات حسب دي سوسير تعمل بواسطة وحدات لسانيّة غير معرّفة أو ان تعريفاتها ليست على غاية من الوضوح، وبالتّالي فإنّ من الأصور المهمّة بالنّسبة إلى اللّسانيّ ضبط هذه الوحدات وتحديدها، واختيار المنطلقات التي يجب الانطلاق منها. وللرّد على هذا السّؤال يرى جلّ اللّسانيّين أنّ الاعتماد على الخصائص على الخصائص الشكليّة وحدها لا يفي بالغرض، مما يجعل الاهتمام بقضايا المعنى أمرًا لا مغرّ منه، وأنّ الاهتمام بمسألة المعنى بمعزل عن الخصائص الأخرى يعتبر بدوره أمرًا منقوصًا، مما يجعل التكامل بين اللّغظ والمعنى ضروريًا، لا في إيجاد تعريف الكلمة المناسبة وإنّما في معالجة خصائص الكلمة المختلفة أيضًا.

وتبعًا لهذا يعتبر المنى في كلّ هذه الحالات ركيزة أساسية بالنسبة إلى الكلمة لا يمكن الاستغناء عنها، بل إنّ الكلمة تعرف حتمًا بمعناها، ولا وجود لكلمة خالية من المعنى. غير أنّ مسألة المعنى تعدّ على غاية من المسموبة، وخاصة للالتباس الحاصل بشأن الكلمة والوحدات القريبة منها كالصيغم والوحدة المجميّة والوحدة الدّلاليّة، هذا فضلاً عن العجمم le وعدات المابهها.

والكلمة في المجم le lexique من أشد الوحدات اللسانية تشبئنا بالمستويات اللسانية المختلفة ، لأنها تقع في نقطة تقاطع بين المستويات الصّوتيّة والصّرفيّة والتركيبيّة والدّلاليّة. ولقد اهتم النّحو التّوليديّ بعدم الفصل بين هذه المستويات وخاصّة بين المعجم والنّحو، ذلك أنّ من أهدافه المعلنة أن يكون القاموس le dictionnaire صورة للمعجم، وأن يكون المعجم بدوره صورة للمعجم الدّهنيّ للمتكلّم المستمع في لسان ما، وما الملكة المعجميّة في النّهاية إلا جزء من الملكة السّانيّة.

ولا تُعْرَفُ الكلمة في المعجم بمعناها الأساسيّ، وإنّما تعرف بمعانيها الحافّة أيضًا، فهي في القاموس تشهد حركيّة كبيرة في اكتساب معاني جديدة وفقدان أخرى قديمة وتحوير بعض دلالاتها، هذا علاوة على الإرث الثّقافيّ والإيديولوجيّ والتّأثيليّ الذي تتشبّم به.

ومن الإشكاليّات المهمّة المتعلّقة بالكلمة ما تعرّضنا له من التباسها في الكثير من الحالات بالدّليل اللّسانيّ، ذلك أنّ الكلمة وحدة معجميّة تتضمّن معاني عدّة، والدّليل كيان مزدوج يتالّف من وجهين هما الدّالّ والمدلول، الأول من طبيعة صوتيّة أو خطيّة، والتّاني هو الصّورة الحاصلة في ذهن الأفراد بشأن هذه الصّورة المنطوقة أو المرسومة. ويعتبر بعض اللّسانيين أنّ الكلمة ذاتيّة والدّليل موضوعيّ. وبقدر ما تبتعد الكلمة عن الذّاتيّة تقترب من الدّليل، وأقرب الكلمات من الدّليل أسماء الأعلام والكلمات الطّبيعيّة، وبقدر ما تبتعد الكلمة عن المؤضوعيّة تبتعد عن الدّليل. ومن هذه الكلمات خاصّة المشترك والمترادف.

وتبقى الكلمة في كلّ حالاتها التحامًا بين الشّكل والمضمون أو بين الصّورة والمعنى، وإنّ افتراض معنى بدون كلمة غير وارد، وافتراض صورة من دون معنى هو من قبيل المهمل، أو هـو من قبيل الكلمات الأدوات الـتي لا

تحمل إلا معاني نحوية. وهذه المعاني النّحوية مختلفة بطبيعة الحال عن المعاني الدّلاليّة من حيث أنّها غير مرجعيّة. ويذهب بعض اللّسانيّين إلى أنّ الحديث عن العلاقات النّحويّة في هذه الحالة أولى من الحديث عن المعاني النّحويّة. وبإبعاد هذه الكلمات الأدوات تعتبر العلاقة بين اللفظ والمعنى على غاية من المتانة، وأنّ الكلمات تختلف باختلاف المعاني، غير أنّه يمكن للفظ الواحد أن يدلّ على معنييْن مختلفين أو معان عدة، وأنّ لفظين مختلفين أو معان عدة، وأنّ لفظين مختلفين أو لفظين معنى واحد، وأنّ القاعدة العامّة هي أن يقابل كلّ لفظ معيّن معنى معينًا.

إنّ ما يمكن استخلاصه بعد هذا كلّه أنّ معالجة الكلمة يجب ألا تهمل الجوانب المختلفة المتعلّقة بها لا خصائصها اللّسانيّة وحدها، وإنّما خصائصها اللّقافيّة والإيديولوجيّة والنّفسيّة أيضًا. ولتقديم فكرة عامّة أو شاملة بشأن الكلمة لا بدّ من دراسة مجمل الخصائص التي تتحلّى بها بدءًا بدراسة هذه الخصائص في اللّسان الواحد وانتهاء بدراستها في جلّ الألسن، ودراسة هذه الخصائص قد تمكننا من تحديد طبيعة الكلمة وهويّتها، ومن ضبط التّعريف الشّامل المتعلّق بها. كما أنّ اختبار الخصائص الموجودة في بعض الألسن والتّعريفات المقترحة لحدّ الآن وتطبيقاتها على السنة عدّة قد تقودنا إلى الإلمام أكثر بخصائص الكلمة وال ضبط تعريفها الضّبط الأمثل.

وهكذا تسنّى لنا في البحث أن نعقد جملة من الفصول محاولين ربط المسائل فيها بعضها ببعض، تتحكّم فيها جميعها فكرة مركزية هي الكلمة.

خصّصنا الفصول الثّلاثة الأولى منها للإشكاليّات المتعلّقة باستقلاليّتها وطبيعتها ومدى ملاءمتها للتّحليل اللّسانيّ، ولتعريفها وما يتبع ذلك من صعوبات، وللكلمة بوصفها معطى لسانيًّا لا يمكن التّنكّر له. ثمّ خصّصنا الفصول المتبقية لجملة الخصائص المشتركة التي تتجلّى بها الكلمة سواء ما تعلّق بالشكل كالخصائص الموتيّة والصّرفيّة والتّركيبيّة أو ما تعلّق بالمعنى كالخصائص المجميّة والدّلاليّة.

وليس خافيًا أنّنا رصدنا الكلمة في هذا الكتاب، محاولين إثارة المشكليّات المتطّقة بها في إطار اللّسانيّات الحديثة بمختلف اتّجاهاتها ومشاربها، وخاصّة عند أبرز ممثّليها ممنن اهتموا بالكلمة من قريب أو من بعيد.

## قائمة المصادر والمراجع

### 1. بالعربية

- أرسطوطاليس، فنَ الشَّعر، ترجمة عبد الرَّحمان بدوي، مع التَّرجمات العربيَّة لتَّى بـن
  یونس والفارابی وابن سینا وابن رشد، دار الثّقافة، بیروت، لبنان، (بدون تاریخ).
- أولان (ستيفن)، دور الكلمة في اللّغة، ترجمة: د. كمال محمّد بشر، مكتبة الشباب،
   القامة، 1962.
- باختين (ميخائيل)، الماركسيّة وفلسفة اللّفة، ترجمة: محمّد البكري ويمنى العيد، دار
   توبقال للنّفر، النّار البيضاء، المغرب، 1986.
- بالمار (ف. ر.)، علم الدّلالة: إطار جديد، ترجمة: د. صبري إبراهيم السّيّد، دار المعرفة
   الجامعيّة، الإسكندريّة، 1992.
- باي زماريو)، أسس علم اللّغة، ترجمة: أحمد مختار عمر، ط. 2، عالم الكتب، القاهرة، 1983، ط. 1، جامعة طراباس، 1973.
- شومسكي (نعام)، اللهة ومشكلات المعرفة، ترجمة د. حمزة بن قبلان الزيني، دار توبقال
   للنشر، الذار البيضاء، المغرب، 1990.
- جاكبسون (رومان)، ستٌ محاضرات في المبوت والمعنى، ترجمة: حسن ناظم وهلي حاكم
   صالح، المركز الثقائي العربي، بيروت، النكر البيضاء، 1994.
- جرين (جودت)، علم اللّغة النّفسيّ: شومسكي وعلم النّفس، ترجمة: د. مصطفى
   التّوني، الهيأة المريّة العامة الكتاب، القاهرة، 1993.
- حجازي (محمود فهمي)، مدخل إلى علم اللَّفة، ط. 2، دار الثّقافة للنُّصر والتّوزيم،
   القامرة، 1992.
- حلمي (خليـل)، الكلمـة، دراسـة لفويـة معجميـة، دار المرفـة الجامعيـة، ط. 2،
   الإسكندية، 1993.
- خير الذين الحلواني (محمد)، ومفهوم الكلمة في التُحو العربيّ، العجلسة العربيّسة، السّنة
   المدد، 9، الملكة العربيّة السّعوديّة، كانون الأوّل، 1981.
- دي سوسير (فردينان)، دروس في الأنسئية العاصة، تعريب: صالح القرمادي ومحمد
   الشّارش ومحمد عجيئة، الدّار العربيّة للكتاب، تونس، 1985.
- سابير (إدوارد)، اللّغة: مقدّمة في دراسة الكلام، ج: 1، ترجمة: المنصف عاشور، الـدار العربيّة للكتاب، سلسلة مساءلات، تونس، 1995.
- سامبسون (جيفـري)، المدارس اللّغويّـة: التّطور والصّراع، ترجمة: د. أحمد نعـيم
   الكراعين، المؤسّمة الجامعيّة للتراسات والنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان، 1993.
- السّعران (محبود)، علم اللّغة: مقدّسة ثلقارئ العربيّ، دار النّهضة العربيّة، بيروت، (بدون تاريخ).
- السُغروشني (إدريس)، صدخل للمسواتة التوليديّة، دار توبقال للنشر، الذار البيضاء، الغرب، 1987.

- سيّد يوسف رجمعة)، سيكولوجية اللّغة والمرض العقليّ، سلسلة عالم المرفة، عدد:
   141، المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1990.
- عبد الواحد (عبد الحميد)، الكلمة في التّراث اللّساني العربيّ، صفاقس، مكتبة عبلاء
   الدّين، صفاقس، تونس، 2004.
  - عياشي (منذن)، اللسانيات والدلالة (الكلمة)، مركز الإنماء الحضاري، حلب، 1996.
    - الفاسى الفهري (عبد القادر):
- البِّناء الّـوازي: نظريَّـة في بناء الكلمـة وبناء الجملـة، دار تربقال للنَّصْر، الـدّار البيضاء، المُربِ، 1990.
- اللسائيات واللّغة العربيّة: نماذج تركيبيّة ودلاليّة، ط/ 2، دار توبقال للنّشر، الدّار البيضاء، المغرب، 1988.
- المجم العربيّ: نمانج تحليليّة جديدة، دار توبقال للنّشر، الدّار البيضاء، الغرب، 1986.
- المُجمة والتوسيط: نظرات جديدة في قضايا اللّغة المربيّة، المركز الثقافي العربيّ،
   النار البيضاء، المرب، بيروت، لبنان، 1997.
- قراس (موريس)، في النّحو التّحويليّ، ترجمة: صالح الكشو، بيت الحكمة، قرطاج،
   تونس، 1989.
  - فندريس (جوزيف)، اللّغة، تمريب: عبد الحميد الدّواخلي ومحمّد القصّاص، 1950.
- كريستل (دافيد)، التّعريف بعلم اللّفة، ترجسة: د. حلمي خليل، ط. 2، دار المعرفة الجامعيّة، الإسكنديّة، 1993.
  - ليونز (جون)،
- اللّغة وعلم اللّغة، ترجمة: د. مصطفى التّوني، الجرزه الأوّل، دار النّهضة العربيّة،
   القاهرة، 1987.
- اللّفة والمعنى والسّياق، ترجمة: د. عبّاس صادق الومّاب، دار الشّؤون الثّقافيّة العامّة، بغداد، 1987.
- نظريّـة تشومسكي اللّغويّـة، ترجمة: د. حلمـي خليـل، دار المرفـة الجامعيّـة،
   الإسكندريّة، 1985.
- مبارك (حنون)، مدخل للسانيّات سوسير، دار توبقال النّشر، الدّار البيضاء، المغرب، 1987.
  - مختار عمر (أحمد)، علم الدّلالة، ط. 2، عالم الكتب، القاهرة، 1988.
    - السدّي (عبد السّلام)،
- التَّقْفكير اللَّسَانيُّ في الحضارة العربيَّة، الدَّار العربيَّة للكتاب، ط. 2، طرابلس،
   تونس، 1986.
  - قاموس اللسائيات، الدار العربية للكتاب، تونس، 1994.
    - الميري (عبد القادر)،
  - أُعلام وآثار من التراث اللّغوي، دار الجنوب النّشر، تونس، 1993.
- من الكلمة إلى الجملة: بحث في منهج النحاة، مؤسّسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر والتوزيم، تونس، 1998.

- نظرات في التّراث اللّفوي العربي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، بيروت، 1993.
  - ۰ مونان (جورج)
- علم اللّغة في القرن العشرين، ترجمة: د. نجيب غزاوي، ملسلة الكتب الملمية،
   عدد: 41، وزارة التّمليم العالى، الجمهورية العربية الشوريّة، 1982.
- للسائل النظرية في الترجمة، ترجمة: لطيف زيتوني، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1994.
  - مفاتيح الألسنية، ترجمة: الطيب البكوش، منثورات الجديد، تونس، 1981.

#### 2. الأدنسية

- BAYLON (CHRISTIAN) & MIGNOT (XAVIER), Sémantique du langage, éd., Nathan Université, Série linguistique, Paris, 1955.
- BENDIX (E. H.), « Analyse componentielle du vocabulaire général », in : Langages n° 20, Didier / Larousse, déc., 1970.
- BENVENISTE (ÉMILE),
  - Problèmes de linguistique générale, T. I, éd. Gallimard, Coll. Tel, Paris, 1966.
  - Problèmes de linguistique générale, T. II, éd., Gallimard, Coll. Tel, Paris. 1974.
- BERNSTEIN (BASIL), Langage et clusses sociales, Traduction et présentation de JEAN-CLAUDE CHAMBOREDON, éd., de Minuit, Paris, 1975.
- BLOOMFIELD (LÉONARD), Le langage, Traduit de l'américain par JANICK GAZIO Avant propos de FRÉDÉRIC FRANÇOIS, Payot, Paris, 1970.
- BRAME (M. K.), Arabic phonology: implication for phonological theory and historical semitic, ph. Diss., MIT, Thèse inédite, 1970.
- CHEVALIER (J.-CLAUDE) et autres, Grammaire du français contemporain, Larousse, Paris, 1944.
- CHOMSKY (N.),
  - Aspecis de la théorie syntaxique (1965), Traduction de JEAN-CLAUDE MILNER, éd., Seuil, Paris, 1971.
  - La linguistique cartésienne, Traduction de N. DELANOE et D. SPERBER, éd., Seuil, Paris, 1969.
  - Questions de sémantique, traduction CERQUIGLINI (B.), éd. Seuil, Paris. 1975.
- CHOMSKY (N.) & HALLE (M.), Principes de phonologie générative, Traduction ENCREYÉ (P.), éd. Seuil, Paris, 1973.
- COPET-ROUGIER (ELISABETH), «Anthropologie», in: Encyclopaedia Universalis. France, 1995, (C.D.).
- DE SAUSSURE (F.), Cours de linguistique générale, Payot, Paris, 1978.
- DELL (FRANÇOIS), Les règles et les sons: Introduction à la phonologie générative, Coll., Savoir, Hermann, Paris, 1973.

- DI SCIULLO (ANNA-MARIA), et WILLIAMS (EDWIN), On the definition of word, The Mit Press Cambridge, Massachusetts, London, England, 1987.
- DUBOIS (I.) et COLL., Dictionnaire de linguistique, Librairie Larousse, Paris, 1973.
- DUBOIS (JEAN), LAGANE (RENÉ), La nouvelle grammaire du français, Larousse, Paris, 1973.
- DUCROT (O.) & TODOROV (T.), Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Coll., Points, éd., Scuil, Paris, 1972.
- ETIEMBLE ZUMITHOR (PAUL), «Étymologie», in : Encyclopaedia Universalis, 1995, Paris, (C.D.).
- FAVROD (CH. H.) & DEDALUS (P. F.), (sous direction), « Sémantique », Encyclopédie de Monde Actuel (EDMA), Paris, 1978.
- FEUILLET (JACK), Introduction à l'analyse morphosyntaxique, Presses Universitaires de France, Paris, 1988, Coll. Linguistique nouvelle.
- FUCHS (CATHERINE) & LEGOFFIC (PIERRE), Initiation aux problèmes de linguistique contemporaine, éd., Classiques Hachette, Paris, 1985.
- GARDES-TAMINE (JOËLLE), La grammaire: Phonologie, Morphologie, Lexicologie, T. 1, éd., Armand Colin, 2º éd., Paris, 1990.
- CLEASON (H. A.), Introduction à la linguistique, Traduction de FRANÇOISE DUBOIS CHARLIER, Librairie Larousse, Paris, 1969.
- GUILBERT (L.), « Le lexique », in: Grand Dictionnaire des lettres, T. 4, Centre National des lettres sous la direction de DEMOUGIN JACQUES, Larousse, Paris, 1986.
- · GUIRAUD (PIERRE),
  - « Lexicologie », in: Encyclopaedia Universalis, T. 10, France, 1988.
  - La sémantique, Que sais-je?, nº 655, 5º édition, PUF, Paris, 1966.
- HJELMSLEV (LOUIS).
  - Essais linguistiques, éd., Minuit, Paris, 1971.
  - Prolégomènes à une théorie du langage, Traduit du danois par UNA CANGER « Arguments », éd., de Minuit, Paris, 1968-1971.
- JAKOBSON (ROMAN).
  - Essais de linguistique générale, les fondations du langage, Traduit de l'anglais par NICOLAS RUWET, T. 1, éd., de Minuit, Paris, 1963.
  - Six leçons sur le son et le sens, éd., Minuit, Paris, 1976.
- KATZ (J. J.) & FODOR (J. A.), « Structure d'une théorie sémantique avec application au français », in: Cahiers de Lexicologie n° 2, Didier – Larousse, Paris, 1966, et n° 1, 1967.
- KERBRAT-ORECCHION (CATHERINE).
  - « Sémantique », in : Encyclopaedia Universalis, T. 16, France, 1985.
  - « Sémantique », in : Encyclopaedia Universalis, France, 1995, (C. D.).
- KRAMSKY (JIRI), The Word as a linguistic unit, éd, Mouton, The Hague, Paris, 1969.

- LAZICZIUS (JULES), « La définition du mot », in : Cahiers Ferdinand de Saussure, nº 5, Genève, 1945.
- LÉVI-STRAUSS (CLAUDE).
  - Anthropologie structurale, éd., Plon, Paris, 1973.
  - La Pensée Sauvage, éd., Plon, Paris, 1962,
- LYONS (JEAN).
  - Éléments de sémantique, Traduction DURAND (J.), Librairie Larousse, Paris, 1978.
  - linguistique générale, Introduction à la linguistique théorique, Traduction de F. DUBOIS-CHARLIER & D. ROBINSON, « Langue et languge », Larousse, Paris, 1970.
  - Sémantique linguistique, Traduit par DURAND (J.) et BOULONNAIS (D.), Librairie Larousse, Paris, 1980.
- MALMBERG (BERTIL), La phonétique, Que sais-je? nº 637, 12º éd., PUF, Paris, 1979.
- MARCELLESI (JEAN-BABTISTE), « Lexique », in : Encyclopédie Française, T. 12, Larousse, Paris, 1974.
- MARTINET (ANDRÉ),
  - « Au sujet des fondements de la théorie linguistique de Louis Hjelmslev », in: Bulletin de la société linguistique, n° 42, 1946.
  - Éléments de linguistique générale, Armand Colin, Paris, 1980.
  - « Le mot », in: Problèmes du langage, Coll. Diogène, Gallimard, Paris, 1966.
- MATTHEI (EDWARD) & ROEPER (THOMAS), Introduction à la psycholinguistique, Traduction de RONKA BIJELJAC, éd., Dunot, Paris, 1988.
- MEILLET (A.), linguistique historique et linguistique générale, Slatkine, Genève et Champion, Paris, 1982.
- MEJRI (SALAH), La néologie lexicale, Publications de la faculté des Lettres de Manouba, Tunis, 1995.
- MEL'ČUK (IGOR), Cours de Morphologie générale (théorique et descriptive), V. 1, Introduction et première partie : le mot, éd., Presse de l'Université de Montréal, 1993.
- Milner (Jean-Claude), Introduction à une science du langage, éd., du Seuil, Paris, 1989.
- MITTERRAND (HENRI), Les mots français, Que sais-je, 7<sup>e</sup> édition, éd., PUF. 1986.
- MOUNIN (G.) & KERBRAT-ORECCHIONI (C.), «Sémantique», in: Encyclopaedia Universalis, t. 16, France, 1985.
- MOUNIN (GEORGES),
- La linguistique, éd., Seghers, Paris, 1968, 1971, 1987.
- « linguistique: objet et méthodes », in: Encyclopaedia Universalis, France, 1995, (C. D.).

- MULLER (CH.), « Le mot, Unité de texte et unité de lexique en statistique lexicologique », in : Travaux de linguistique et de littérature, n° 1, Strasbourg, 1963.
- NIQUE (CHRISTIAN), Inlitation méthodique à la grammaire générative, éd., Armand Colin, Paris, 1974.
- PERGNIER (MAURICE).
  - Le mot, Coll. linguistique nouvelle, éd., PUF, Paris, 1986.
  - « Unité Morphologique et unité accentuelle, la structure du mot en anglais contemporain » dans Folia linguistica, Vol. XIV, Mouton Lahague, 1980.
- PERROT (JEAN), « Le lexique », in : Encyclopédie de la plétade, Le langage, éd., Gallimard, Paris, 1968.
- PEYTARD (J.), GENOUVRIER (E.), linguistique et enseignement du français, Larousse, Paris, 1970.
- POTTIER (B.),
  - Le langage, (sous direction), Centre d'Étude et de Promotion de la Lecture (CEPL), Paris, 1973.
  - « Vers une sémantique moderne », dans Travaux de linguistique et de littérature, n° 1, Vol. 2, 1964, n° 2, 1963.
- REY (ALAIN), Théories du signe et du sens, T. 2, éd., Klincksieck, Paris, 1976.
- REY-DEBOVE (JOSETTE), «Lexique et dictionnaire», in: Le langage Encyclopédie, sous la direction de POTTIER, B., Centre d'Étude de Promotion de la Lecture (CEPL), Paris, 1973.
- ROBINS (R. H.), linguistique générale, Une Introduction, Traduction de DELASALLE, S. et Guivarc'h, P., Librairie Armand Colin, Paris, 1973.
- ROSETTI (A),
  - Le mot: esquisse d'une théorie générale, 2º édition, Société Roumaine de linguistique (S.R.L.), Copenhague, Bucarest, 1947.
  - « Remarques sur la définition du "mot"», dans Cahlers de linguistique théorique et appliquée, n° 11, Université de Bucarest 1965.
- SELKIRK (ELISABETH O.),
  - Phonology and syntaxe: The relation between sound and structure,
     The Mit Press Cambridge, Massachusetts, London, England, 1984.
  - The syntaxe or words, The Mit Press Cambridge, Massachusetts, London, England, 1982.
- TAMBA-MECZ (IRÈNE), La sémantique, Coll., Que sais-je? éd., PUF, Paris, 1988.
- THIELLE (TOHINNES), La formation des mots en français moderne, Traduit de l'allemand par ANDRÉ CLAS, éd., Presse de l'Université de Montréal, Canada, 1987.

- TOGEBY (KUND), « Grammaire, lexicologie et sémantique », in : Cahlers de lexicologie, nº 1, Vol., VI, 1965.
- ULMANN (S.), Précis de sémantique française, 4<sup>e</sup> édition, éd., FRANCKE S. A., Berne, Suisse, 1969. (1<sup>e</sup> édition, Berne, 1952).
- VENDRYES (JOSEPH), Le langage, Introduction linguistique à l'histoire, éd., Albin Michel, 1968, Paris,.
- WANDRUSKA (MARIO), «Le mot: connotations et indices socioculturels», in: Travaux de linguistique et de littérature, n° 1, Vol., XI, 1973.

# ثبت المصطلحات العربية ومقابلاتها الفرنسية

## فرنسيٌ عربيٌ

| حالة                                       | غمول فيه                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| مقولةمقولات                                | Accent                                     |
| مقولات نحوية Catégories grammaticales      | بر الفتدةبر الفتدة                         |
| حقل معجميّ                                 | ير الحرّ                                   |
| حقل اساني                                  | Accompli                                   |
| حقل دلالي Champs semantique                | طابقطابق                                   |
| قدرة أسائية Compétence linguistique        | معيAcoustique                              |
| مكون – مكوناتمكون – مكونات                 | معيّاتمعيّات                               |
| مكون نحوي . Composante grammaticale        | كتساب (اللغة) (Acquisition (du langage     |
| تَصور                                      | Adéquat                                    |
| شرط                                        | غايةAdéquation                             |
| رابطة – روابطرابطة على Conjonction (s)     | غَلْية وصَفَيَّة Adéquation descriptive    |
| معنى حائث _ معان حاقة (Connotation (s      | غاية تفسيريّة Adéquation explicative       |
| صامت - صوامت                               | غاية ملاحظية                               |
| صامت شفري                                  | Adéquation observationnelle                |
| صامت مائع                                  | Affixation                                 |
| صامت لغيّ                                  | (صقة - لواصق                               |
| صامت شدید                                  | Agent                                      |
| صامت حنكيّ                                 | نتكال الصنيغم Allomorphes                  |
| صامت صريري Consonne stridente              | حلیل تحرینی Analyse componentielle         |
| مكورَن - مكورَتات (s) Constituant          | حلیل توزیعی . Analyse distributionnelle    |
| مكوتات مباشرة Constituants immédiates      | حلیل تاثیلی Analyse étymologique           |
| سیاق – سیقات                               | حليل كمي Analyse quantitative              |
| ملفذ مضاد                                  | حليل معلمي Analyse sémique                 |
| تواضع                                      | Antonyme                                   |
| Co-occurrence                              | مناذAntonymie                              |
| أوتار صونيّة                               | Aphasie                                    |
| توقف مزماري Coup de glotte                 | اصلة حرفيّة                                |
| المنة مختاطة                               | طبيق القاعدة Application de la règle       |
| - D -                                      | عَبَاطَيّة                                 |
| اضافة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عَبَاطَيَّةَ النَّالِل Arbitraire du signe |
| حالة الإحالة                               | Articulation                               |
| معنی ذاتی                                  | نطيع اوليArticulation (première)           |
| نقل Déplacement                            | نطيع تانوي(Articulation (deuxième          |
| لهجاتDialectes                             | تطبع مزدوج Articulation (double)           |
| قاموسDictionnaire                          | Aspect4                                    |
| خطابDiscours                               | حور جدولي Axe paradigmatique               |
| توزیعDistribution                          | حور مرکبي Axe syntagmatique                |
| تقطيع مزدوج                                | -B-                                        |
|                                            | Danava das mots EláNI de                   |

| Indépendance                                              | -E-                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| استقرائي                                                  | الزياح ـ الزياماتالزياح ـ الزيام       |
| وجه تعييني أو بياني                                       | مانوظ - مانوظات                        |
| وجه تعلیدي او بیدي<br>قرینة ــ قرانن ـــــــــــــــقرانن | Entité                                 |
|                                                           | Entrée lexicale                        |
| دلغلة ـ دولغلدلغلة ـ دولغل                                | Ergatif معلم المنقذ                    |
| اعر اب داخلي                                              |                                        |
| المعجمي                                                   | تاثیل                                  |
| أداة _ أدواتانداة _ أدوات أ                               | Euphémisme                             |
| Integration                                               | تجريبي                                 |
| الله Intensité                                            | خارج آماتي                             |
| تتغيم                                                     | -F-                                    |
| مبنی _ مبنیّات [rovariable (s)                            | الكة معجمية                            |
| عزلعزل                                                    | ملكة لسانيّةملكة لسانيّة               |
| - J -                                                     | إعراب                                  |
| Justif                                                    | وظيفة - وظائف                          |
| -1                                                        | وظیفة وسمیّة Fonction démarcative      |
| لغة _ لغاتلغة _ الغات                                     | مُسْكُل - مُسْكَالات                   |
| لسان _ السن السن                                          | بناء الكلماتFormation des mots         |
| أسان طبيعيلسان طبيعي                                      | التمال تركيبية                         |
| لسان الأملسان الأم                                        | صيغة مطاوعة                            |
| لسن الصاقبة Langues agglutinantes                         | حاجز - حولجز Frontière (s)             |
| Langues analytiques                                       | -G-                                    |
| Langues flexionnelles                                     | Genre                                  |
| Langues isolantes                                         | نحو                                    |
| Langues synthétiques                                      | نحو مقارنندو مقارن                     |
| لعمر المركب – مركبات Le syntagme (s)                      | نحو توزيعي Grammaire distributionnelle |
| درف عمودي غليظ Lettre majuscule                           | نحو الكلمة                             |
| Lexème (s) مجتم عجام                                      | نحو توليديّ Grammaire générative       |
| Lexeme (s)                                                | العو ذهليّ                             |
| قامومديّة                                                 | نعر خامن Grammaire particulière        |
| قامومىيقامومىي                                            | نحو تحویلی                             |
| معمية                                                     | Grammaire transformationnelle          |
| Lexicologique                                             | نحر کئی                                |
| عَجْمَةً - عَجْمات                                        | نحريGrammatical                        |
| Lexique                                                   | نحوية Grammalicalité                   |
| معجم ذهني                                                 | Grammème                               |
| وصلLiaison                                                | - H -                                  |
| لماتيّات Linguistique                                     | تُوافَق صُوبَيّ                        |
| الماليّات كميّة Linguistique quantitative                 | تجانس خطي                              |
| Locatif                                                   | Homographic                            |
| _ M _                                                     | تجانس                                  |
| سمة _ سمات Marque (s)                                     | Homonyme (s) County and State          |
| Marqueur                                                  | تجانس نطقی                             |
| الراقية اللسان Mécanisme de la langue                     | الله الله Hyponymie                    |
| Métalinguistique                                          | -I-                                    |
| میتفسانیات                                                | امثلة _ امثلاث Idéalisation (s)        |
| مُوجَه                                                    | مورة سمية Image acoustique             |
| Mode                                                      | Iman Ametic Mil                        |
| وجه افتر اضي Mode subjectif                               | Inaccompli                             |
| منو ل _ منو الات                                          | تضمن Inclusion                         |
| Modele (3)                                                |                                        |

| :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صوتم أمامي Phonème postérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| صوتم مجهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| صوتم مهموس Phonème sourd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Phonétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| علم الأصبو أت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| صُوْنَهُ بِيَّةُ Phonologie Phonologique مونِهُ فِي مَا اللهِ الل |
| صوتميPhonologique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Phrase (s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جملة مقبولة Phrase acceptable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مخرج الحرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المُنتَرِ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مَثْنُرُ كَPolysémique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ponctuation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| موقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تكو اليّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كاولية Pragmatisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سابقة - سوابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حزف معلىحروف المعاتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Préposition (s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Présent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دليل استقرائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Projection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نطق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Proposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أسانيّات نفسيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - R -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Racine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جذعRadical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ربَا Rang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Redondance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حشو معجميRedondance lexicale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مرجعية حاصلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مرجعيّة كامنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Référent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مرجعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| گاعدة _ قواعد Règle (s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Règles de projection قواعد الإسقاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Règles de redondance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Règles de réécriture قواعد إعادة كتابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اطراد Regularité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| علاقه اعتباطیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Relation motivéeقالة معللة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| علاقة طبيعيةRelation naturelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| علاقة طبيعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| علاقه طبيعيةRelation naturelleعلاقه طبيعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| علاقة طبيعية Relation nécessaire علاقة ضرورية Remplacement لسنبدال Représentation تستبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| علاقة طبيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| علاقة طبيعية Relation nécessaire علاقة ضرورية Remplacement لسنبدال Représentation تستبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                      | , la                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Monème (s) Morphe                                    | معدم – مجادم .                                                      |
| Mambana (a)                                          | مسم محس                                                             |
| Morphème (s)                                         | منيام دسياد                                                         |
| Morphème lié                                         | میشیات                                                              |
| Morphologie                                          | مار الحريق                                                          |
| Morphologique                                        | عمم مصرف.                                                           |
| Mot                                                  | كلمة                                                                |
| Mot composé                                          | کلمة مرکبة                                                          |
| Mot dérivé                                           | كلمة مشنقة                                                          |
| Mot fonctionnel                                      | كلمة و ظبفيّة                                                       |
| Mot indépendant                                      | كلمة مستقلة                                                         |
| Mot opaque                                           | كلمة عاتمة                                                          |
| Mot plein                                            | كلمة تامتة                                                          |
| Mot recomposé                                        | كلمة مشتقة قياه                                                     |
| Mot simple                                           | كلمة بسيطة                                                          |
| Mot transparent                                      | كلمة والضحة                                                         |
| Mot variable                                         | كلمة متصرقة                                                         |
| Mot vide                                             | كلمة ناقصية                                                         |
| Mot-forme                                            | كلمة صبغة                                                           |
| Motivation                                           |                                                                     |
| Mot-outil                                            | كلمة أداة                                                           |
| Mots paronymes                                       | کلمات متقاربة                                                       |
| - N -                                                |                                                                     |
| Neutre                                               | محاند                                                               |
| Néologie                                             |                                                                     |
| Néologisme                                           | £55-2                                                               |
| r. reoro Bronne in intilition in in                  |                                                                     |
| Neutralisation                                       | تحدد                                                                |
| Neutralisation                                       | تحييد                                                               |
| Niveaux linguistiques                                | تحیید<br>مستوی<br>مستویات اسانت                                     |
| Niveaux linguistiques                                | تحیید<br>مستوی<br>مستویات اسانت                                     |
| Niveau Niveaux linguistiques <sup>3</sup> Nom fléchi | تحیید<br>مستویات اسانی<br>اسم منصرف .                               |
| Niveaux linguistiques <sup>3</sup> Nom fléchi Nombre | تحیید<br>مستویات اسانی<br>اسم منصر ف .<br>عد                        |
| Niveau                                               | تحیید<br>مستویات اساتی<br>اسم منصرف .<br>عدد                        |
| Niveau                                               | تحیید<br>مستویات امناتی<br>اسم منصرف .<br>عدد<br>غیر مقبول<br>معیار |
| Niveau                                               | تحیید<br>مستویات امناتی<br>اسم منصرف .<br>عدد<br>غیر مقبول<br>معیار |
| Niveau                                               | تحیید                                                               |
| Niveau                                               | تحیید                                                               |
| Niveau. Niveaux linguistiques                        | تحیید                                                               |
| Niveau. Niveaux linguistiques                        | تحیید                                                               |
| Niveau                                               | تحیید                                                               |
| Niveau Niveaux linguistiques                         | تحیید                                                               |
| Niveau. Niveaux linguistiques                        | تحیید                                                               |
| Niveau. Niveaux linguistiques                        | تحیید                                                               |
| Niveau. Niveaux linguistiques                        | تحیید                                                               |
| Niveau Niveaux linguistiques                         | تحیید                                                               |
| Niveau. Niveaux linguistiques                        | تحیید                                                               |
| Niveau. Niveaux linguistiques                        | تحیید                                                               |
| Niveau Niveaux linguistiques                         | تحیید                                                               |

ترادف ......

صانت مفتوح ......

## عربی فرنسی

بديل \_ بدائل \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Variante (s) بديل حر " Variante libre Voix ..... بناء فكلمات ...... Formation des mots Banque des mots...... بنية ـ بنى ...... Structure (s) بنية الجملة ...... Structure de la phrase بنية عبيقة بنية عبيقة بنية الفعل ...... ينيو ية ................................ . 674 ... ئائىل ....................ثايل تجانس ...... تجانس خطئ ....... Homographie تجانس نطقی ...... تجريبي .....Expérimental تطیل تکوینی....ehalvse componentielle محليل كمي ...... Analyse quantitative تحلیل تاثیلی ...... Analyse étymologique تحليل توزيعي. Analyse distributionnelle تطول معنمي .......... Analyse sémique كال الله الله Pragmatisme..... Pragmatique ..... تر ادف .......تر ادف تر کیب ....... ترکیبی ......Syntaxique Concept ..... تُضادً ....... Antonymie تَضْمَنُ .......Inclusion ..... Accord...... تطبيق القاعدة ..... Application de la règle تقطيع ....... Articulation تقطيع أولى ..... (Articulation (première) تنطيع ثانوي ..... (deuxième) متطيع ثانوي تقطيم مزدوج ...... Double articulation Euphémisme..... تمثيل ......Représentation

تَمثَيلُ تَركيبي Représentation syntaxique تمثیل دلالی ..Représentation sémantique

Représentation phonologique .....

تمثيل صوتمي

\_1\_

| الحداثا                              |
|--------------------------------------|
| Statistique lexicale                 |
| Particule                            |
| اداة ـ انوات (ristrument (s)         |
| الدخال معجمي                         |
| ادرات حركية Particules enclitiques   |
| Projection                           |
| الشكال الصنيغم                       |
| Datif                                |
| Flexion                              |
| اعر اب داخلیا                        |
| أفسام الكلام Parties du discours     |
| السن اعرابية Langues flexionnelles   |
| السن الصافية Langues agglutinantes   |
| العين تاليفية Langues synthétiques   |
| السن تحليليّة Langues analytiques    |
| I angues isolantes 4 le (wall        |
| Créoles                              |
| الماقAffixation                      |
| Partinance ilial                     |
| المثلة _ المثلات Idéalisation (s)    |
| Impératif                            |
| Performance                          |
| او الله المان Mécanisme de la langue |
| اوتار صوتيّة                         |
| استبدال Remplacement                 |
| Substitutionbuistil                  |
| استقر اليّا                          |
| استقلانيةIndépendance                |
| اسم متصر ف Nom fléchi                |
| ميمة _ سمات                          |
| Polysémie                            |
| Hyponymie                            |
| الشكال تركيبيّةة                     |
| Régularité                           |
| Arbitraire                           |
| اعتباطيّة الدّليل                    |
| Acquisition (du langage) (اللغة)     |
| Sélection                            |
| الثقائيSélectionnel                  |
| اندماجIntégration                    |
| قزیاح – ازیاحاتقزیاح – ازیاحات الم   |

| - J-                          | Intonation             |
|-------------------------------|------------------------|
| رابطة _روابطرابطة _           | Ponctuation            |
| رتبة                          | Variables combinatoir  |
| رمز – رموز (مرز – رموز        | Convention             |
| - j-                          | Harmonie vocalique     |
| رَمِنزمن Temps                | Distribution           |
| - (#-                         | Coup de glotte         |
| سابقة ــ سو ابق               |                        |
| Marque (s)                    | -E-                    |
|                               | Paradigme              |
| Acoustique                    | Racine                 |
| Acoustique                    | Radical                |
| سیاق – سیاقات                 | Phrase (s)             |
| سنِم – سَنِمات                | Phrase acceptable      |
| Sémème                        | Proposition            |
| سيميائيSémiotique             | Genre                  |
| مىميائية                      | Aspect                 |
| <u>ـ ش ـ</u>                  | - Z -                  |
| الله المنافقة Intensité       | Frontière (s)          |
| شرطConditionnel               | Présent                |
| ـ ص ـ                         | Inaccompli             |
| مىاتت _ صوائت                 | Datif                  |
| مىانت مفتوح                   | Ergatif                |
| صمالت منخفض                   | Aphasie                |
| مات منظق                      | Lettre majuscule       |
| مىامت _ صوامت                 | ے معان (Préposition (s |
| مىلىت اتفيّ                   | Voyelle antérieure     |
| مىلىت خنكى                    | Voyelle arrondie       |
| مالت شدید                     | Redondance             |
| مىلىت شنوي                    | Redondance lexicale.   |
| مامت صريريConsonne stridente  | Champs sémantique      |
| صامت مائع                     | Champs linguistique.   |
| صرفيMorphologique             | Champs lexical         |
| Son                           | Cas                    |
| صوت مجر د                     | - ځ -                  |
| Phonème (s)                   | Extra-linguistique     |
| Phoneme (S)                   | Discours               |
| مىوتم أماميPhonème postérieur | Discouts               |
| صبوتم مجهور                   |                        |
| Phonème sourd                 | Infixe (s)             |
| صوتميPhonologique             | Signifiant (s)         |
| موتميةPhonologie              | Signification gramma   |
| موتيPhonétique                | Signification (s)      |
| صورة سمعيّة                   | Signification lexicale |
| صيغة مطاوعةForme réfléchie    | Sémantique             |
| صيغم - صياغمفياغم             | Preuve indicatif       |
| ميغم حرّ Morphème libre       | Signe linguistique     |
| مىيغم متصل Morphème lié       | Signe démarcatif       |
| صيغم محق                      |                        |
| مىيغم نحويّ                   |                        |
| 2                             |                        |

| ntonation                                |
|------------------------------------------|
| onctuation                               |
| نتريعات تألينيّة ariables combinatoires  |
| تواضع<br>توافق صوتي                      |
| تَرَافَقَ صَوْتَيَ Tarmonie vocalique    |
| توزیع                                    |
| توزیع<br>تولف مزماريتولف مزماري          |
| - E -                                    |
| جدول                                     |
| جنر                                      |
| جذع                                      |
| جملة _ جمل                               |
| جملة مقبولة                              |
| Proposition                              |
| جنس                                      |
| Aspect                                   |
| 7 -                                      |
| حاجز –حواجز                              |
| حاشرPrésent                              |
| حاضر أو مستقبلinaccompli                 |
| Dalif Kalli Ikali                        |
| حالة الفاعل المنقذ                       |
| Aphasie                                  |
| حبسة<br>حرف عموديّ غلوظ Lettre majuscule |
| حرف معلى -حروف معان (Préposition (s      |
| مانت خلقي                                |
| مانت مستثيرVoyelle arrondie              |
| هشوRedondance                            |
| Redondance lexicale                      |
| حقل د لالي                               |
| حقل أسانيّ                               |
| حقل معجمي                                |
| Cas                                      |
|                                          |
| ۔ خ ۔<br>خارج اسانیّ                     |
| خطاب                                     |
| - 4-                                     |
| داخلة - دو اخلداخلة - دو اخل             |
| دل – دو اندل – دو ان                     |
| دلالة نحويّة Signification grammaticale  |
| Signification (s)                        |
| دلالة معجميّةSignification lexicale      |
| Sémantique                               |
| دليل استقر التيPreuve indicatif          |
| دليل لسانيSigne linguistique             |
| دليل وسميSigne démarcatif                |
| Digite demarcani                         |

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كلمة تامنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - ف <i>ل</i> -                                                                                                |
| كلمة صيغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مند Antonyme                                                                                                  |
| كلمة ناقصةكلمة ناقصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠.4                                                                                                           |
| كلمة وظيفيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Justif                                                                                                        |
| كلمة بسرطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -6-                                                                                                           |
| كلمة عاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | غَبْنة - عَبْنة - ع |
| كلمة متصريّقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عَجْمَع عجامع عجامع                                                                                           |
| كلمة مركبةكلمة مركبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nombre                                                                                                        |
| كلمة مستقلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عزلعزل ajsolement                                                                                             |
| كلمة مشتقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | علاقة اعتباطية Relation arbitraire                                                                            |
| كلمة مشتقة قياسيًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | علاقة ضرورية Relation nécessaire                                                                              |
| كلمة واضحة Mot transparent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | علاقة طبيعيّة                                                                                                 |
| Entité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Relation motivée علاقة معالة                                                                                  |
| - 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | علم الأصوات                                                                                                   |
| لاصقة ــ الراصقلاصقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طم الدَلالاتطم الدَلالات                                                                                      |
| لاحقة - لواحقلاحقة - الواحق العقاب ال        | علم الذلالة                                                                                                   |
| ليان – ألينلعان – اليان اليان على اليان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | علم الصرّف                                                                                                    |
| لسان الأم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - ė-                                                                                                          |
| Langue naturelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | غير مقبول                                                                                                     |
| Linguistique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - <b>L</b>                                                                                                    |
| Sociolinguistique الماتيات لجنما عية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فاصلة حرفيّةقاصلة حرفيّة                                                                                      |
| لسانیّات کمیّهٔ Linguistique quantitative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Séparation                                                                                                    |
| Psycholinguistique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فعل محايد                                                                                                     |
| لغة لغاتلغة الغات Langage (s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فعل مطرد                                                                                                      |
| Synapsie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فواتح الكلماتفواتح الكلمات الماسية                                                                            |
| Monème (s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فرق مقطعيّفوق مقطعيّ                                                                                          |
| Dialectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 14-                                                                                                         |
| = A=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قاعدة ــقواعدقواعدقواعد قواعدقواعد المقاطعة على المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة ا                |
| Synthème                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قاموسقاموس                                                                                                    |
| ماضماض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قاموسی                                                                                                        |
| مبنی – مبنیات Invariable (s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قاموسنية                                                                                                      |
| ميني المجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قدرة اسانية Compétence linguistique                                                                           |
| مينيّ المعلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قرينة – قرائن (Indice (s                                                                                      |
| متجانس متجانسات Homonyme (s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قراعد إعادة كتابة Règles de réécriture                                                                        |
| متر ادف ــ متر ادفات (Synonyme (s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Règles de projectionقواعد الإسقاط                                                                             |
| Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قواعد الحشو Règles de redondance                                                                              |
| متوالية - متواليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Restriction de sélection أبود انتقائية                                                                        |
| Sens figure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . <u>4</u>                                                                                                    |
| Neutre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كافAdéquat                                                                                                    |
| Néologisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كفاية                                                                                                         |
| محور - محاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كفاية تفسيريةAdéquation explicative                                                                           |
| محور جدولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كفاية ملاحظتة                                                                                                 |
| محور مرکبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Adéquation observationnelle                                                                                   |
| مخرج الحرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كفاية وصفيّة Adéquation descriptive                                                                           |
| مدخل معجمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Parole                                                                                                        |
| مطول – مطولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كامات متقارية Mots paronymes                                                                                  |
| Référent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كلمةكلمة على المستقدم ا      |
| Référentiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كلمة أداة                                                                                                     |
| Trouble of the state of the sta |                                                                                                               |

| مُوْجَة                                | Référence                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Position                               | مر جعیّه حاصله                                                         |
| میتالساتی Métalinguistique             | مرجعيّة كامنة                                                          |
| ميتالسانيات Métalinguistique           | مرکب – مرکبات(s) Syntagme                                              |
| A                                      | مرکب مستقلSyntagme autonome                                            |
| Accent                                 | مركبيSyntagmatique                                                     |
| Accent libre                           | Niveau                                                                 |
| نبر المُنْدَة                          | مستويات لسانيةNiveaux linguistiques                                    |
| نحوندو تحويلي                          | Polysémique                                                            |
| نحو تحويلي                             | مُعْمَدُ مِعْمَدُ مِعْمَدُ اللهِ Formant (s)                           |
| Grammaire transformationnelle          | Co-occurrence                                                          |
| نحو توزيعي Grammaire distributionnelle | مطنة Trait d'union                                                     |
| نحو توليدي Grammaire générative        | Lexique                                                                |
| نحو خاص با Grammaire particulière      | معجم ذهنيLexique mental                                                |
| نحو ذهني                               | Lexicologique                                                          |
| نحو الكلمة                             | Lexicologie                                                            |
| نحو کئی۔۔۔۔۔۔                          | Sémantème (s)                                                          |
| نعو مقارننعو مقارن                     | معنی<br>معنی حاف – معان حاقهٔ(Connotation (s                           |
| نحويّGrammatical                       | Dénotation (s) عنان كات المنان التي التي التي التي التي التي التي التي |
| نحويّة                                 | معنی کامنSens potentiel                                                |
| نسق فرعي                               | Sens réel                                                              |
| نطق<br>نظلم ــ أنظمة<br>نظلم ــ أنظمة  | Norme                                                                  |
| نظام الكمات Ordre des mots             | مغردتVocabulaire                                                       |
| Ton                                    | Objet                                                                  |
| المات Tonalité (s)                     | Ablatif                                                                |
| Tonalite (s)                           | Syllabe (s)                                                            |
| نقل<br>Type                            | مقو لات نحويّة . Catégories grammaticales                              |
| Typique                                | Catégorie (s)                                                          |
| Typologie                              | مقرلة فرعيّةSous-catégorie                                             |
| Typologic                              | Localif                                                                |
| - و -<br>ولمبع                         | مكون مكوتات Constituant (s)                                            |
| Mode                                   | مكون - مكونات (s)                                                      |
| وجه افتراضي                            | مگون نحوی Composante grammaticale                                      |
| وجه تعييني أو بياني                    | مكوتات مباشرة .Constituents immédiates                                 |
| وحدة _ وحداث                           | مالمح د لالية Traits semantiques                                       |
| وحدة تمييزية                           | ماتمح صوتمية Traits phonologiques                                      |
| Unité signifiante                      | مالمح ممور في                                                          |
| وحدة صوتية                             | ملفوظ ملفوظات (s) Énoncé                                               |
| وحدة اسائية                            | Faculté linguistique                                                   |
| وحدة معجميّة                           | Faculté lexicale                                                       |
| وحدة مقتنة                             | ملمح نحوي                                                              |
| وحدة نصنية                             | Pertinent                                                              |
| Tiologo Carlo                          | A gent                                                                 |
| وظیفة – وظائف (s) Rongtion             | Contre agent Jis                                                       |
| وطيفة وسميّة Fonction demarcative      | منوال _ منوالات (Modèle (s                                             |
|                                        |                                                                        |

## فهرس الموضوعات

| إهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الفصل الأوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الكلمة معطى لمداني                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الكلمة حقيقة لسائية.     الكلمة دليل لمسائية.     الكلمة دليل لمسائي.     الكلمة وحدة معجميّة.     الكلمة وحدة معجميّة.     الكلمة وحدة نحيّة.     معنى الكلمة.     را معنى الكلمة.     را تصنيف الكلمة.     المسائية الكلمة.     المسائية الكلمة.     المسائية الكلمة.     المسائية الكلمة.     الخالاف الأراء بشان الكلمة. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| القصل الدَّاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| التَّحليل اللَّماليَ والوحدات اللَّمناتِيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الوحدات اللعائيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| القصل الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مشكليّة الكلمة ومشكليّة تعريفها                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مشكلية الكلمة     1. مشكلية الكلمة في مستوى المنطوق.     1.2 طبيعة الكلمة     3. ملاعمة الكلمة     3. ملاعمة الكلمة التحليل اللمساني".     4. صبط حدود الكلمة     5. مضحة الكلمة التحليل اللمساني".     5. المكلة التي تحتلها الكلمة في النظام اللساني".     5. مشكلية تعريف الكلمة.                                         |

| 268 ـــــ فهرس الموضوعات                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. التخلي عن تعريف الكلمة وعن الكلمة ذاتها                                     |
| 2.2. بعض التعريفات الشائعة                                                       |
| 1.2.2. التَّعريفات المعنويَّة                                                    |
| 2.2.2. القعريفات القائمة على الجوانب المنطقيّة                                   |
| 3.2.2. التَّعريفات القائمة على الجوانب الصَّوتيَّة والدَّلاليَّة والنَّحويَّة 71 |
| 4.2.2. ضرورة الأخذ بالجانبين الصوتيّ والذلاليّ                                   |
| 5.2.2. الاستناد إلى الخصائص التركيبيّة                                           |
| القصل الركيع                                                                     |
| خصائص الكلمة الصوتية                                                             |
| 1. تعليل الكلمة إلى عناصر ها الصونيّة                                            |
| 2. الصنوتم ومعلول البنية الصنوتيّة                                               |
| 3. ملامح الصوتم المميزة                                                          |
| 4. التليل الوسميّ                                                                |
| 5. بعض خصائص الكلمة الصوتية                                                      |
| 6. خصائص فوق مقطعيّة                                                             |
| 1.6. التغم                                                                       |
| 2.6. التبر                                                                       |
| 7. نظرة بعض اللمانيين إلى الكلمة الصونيّة                                        |
| 1.7. الكلمة الصنوتية عند فندريس                                                  |
| 2.7. الكلمة الصوتيّة عند برنبي                                                   |
| 3.7. الكلمة الصوتيّة عند روزتي                                                   |
| 4.7 الكلمة الصورتية عند كر أمسكي                                                 |
| القصل الخامس                                                                     |
| خصائص الكلمة الصرفية                                                             |
| 1. طبيعة المُكلمة المعرفية.                                                      |
| 2. التداخل الخاصل بين الكمة والصيغم                                              |
| ي تمنيف الكمات                                                                   |
| 4. الكلمة اليسيطة و الكلمة المركبة                                               |
| 5. الكلمة المركبة والمركب5                                                       |
| 6. طبيعة الكلمة التركيبيّة                                                       |
| 7. استفلالية الكلمة                                                              |
| 8. فعلامة بنية الكلمة                                                            |
| 9. خاصيه النقل                                                                   |
| 10. بناء الكلمات                                                                 |

#### القصل السادس

### خصائص الكلمة التركيبية

| 140 . | 1. طبيعة الكلمة الصروفيّة التركيبيّة                 |
|-------|------------------------------------------------------|
| 142 . | 2. ربط الصرّف والتركيب بالذلالة في النّحو النّوليديّ |
| 145 . | 3. انتلاف الكلمات                                    |
| 145.  | 1.3 نظام الكلمات                                     |
| 146 . | 2.3. التطابق والركبة                                 |
|       | 3.3. الموقع                                          |
|       | 4.3. المصاحبة                                        |
| 149.  | 5.3. الاستبدال                                       |
| 149.  | 6.3. الانتقاء والتأليف                               |
| 150.  | 7.3. الثوزيع                                         |
| 152.  | 8.3. استقلاليّة الكلمة وعزلها                        |
| 153.  | مناقشة كرامسكي بعض هذه الخصائص                       |
| 156.  | 4. أقسام الكلام                                      |
| 157.  | 4. أقسام الكلام                                      |
| 159.  | 2.4. عدم تجانس تعريفات أقسام الكلام القديمة          |
| 160.  | 3.4. تصليف قارد                                      |
| 161.  | 5. المقولات التحويّة                                 |
|       | 1.5. الجنس                                           |
|       | 2.5. العند                                           |
|       | 3.5. الحلة                                           |
| 166.  | 4.5. الوجه والموجّه                                  |
|       | 5.5. الزَّمَن                                        |
| 167.  | 6.5. الجهة                                           |
| 168,  | 6. المقرلات الغرعيّة                                 |
|       | of 10 A 40                                           |
|       | القصل المتابع                                        |
|       | خصائص الكلمة المعجميّة                               |
| 172   | 1. المعجم                                            |
|       | 2. المعجميَّة والقاموسيَّة                           |
| 178   | 3. الوحداتُ الدّللة في المعجم والدّلالة المعجميّة    |
| 185 . | 4. معاني الكامة الذاتية أو الحاقة                    |
| 187   | 5. البنية المعجميّة والحقول التسانيّة                |
| 190   | 6. تحليل الكلمة معجميًّا.                            |
| 190   | 1.6. التحليل التحويليّ التوزيعيّ                     |
| 191   | 2.6 التحليل الكمتي                                   |

|                        | 270 ـــــ فهرس الموضوعات                             |  |  |
|------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| 191                    |                                                      |  |  |
| 194                    | 4.6. التحليل التأثيليّ                               |  |  |
| 194                    | 5.6. التحليل التوليديّ                               |  |  |
| 197                    | 7. المعجم والنحو                                     |  |  |
| الثامن                 | القصل                                                |  |  |
| خصائص الكلمة الدلاليّة |                                                      |  |  |
| 205                    | 1. المعنى من خلال المتياق                            |  |  |
| 208                    | 2. الكلمة وحدة دلاليّة                               |  |  |
| 213                    | 3. الفرق بين المعنى والذلالة                         |  |  |
| 215                    | 4. تحقق الكلمة في النايل                             |  |  |
| 222                    | <ol> <li>طبيعة العلاقة بين الذال والمداول</li> </ol> |  |  |
| 223                    | <ol> <li>الاعتباطية و التعليل و التواضع</li> </ol>   |  |  |
| 226                    | 7. المرجع والتصوّر                                   |  |  |
| 229                    | <ol> <li>العلاقات الذلالية وتعدد المعلى</li> </ol>   |  |  |
| 230                    | 1.8. المشترك والمتجانس                               |  |  |
| 235                    | 2.8. الترادف                                         |  |  |
| 237                    | 3.8. التضادُ والاشتمال                               |  |  |
| 241                    | خاتمة                                                |  |  |
| 251                    | المصافر والمراجع                                     |  |  |
| 259                    | ثبت المصطلحات العربيّة ومقاباتها الفرنسيّة.          |  |  |
| 267                    | فهرس الموضوعات                                       |  |  |

لا يسرى كثير من اللسسانيين المحدثيان اليوم حرجا في قبول الكلمة مفهوما و مصطلحا فالكلمة وحدة لسانية طبيعية. وهي معطى لساني لا يمكن التنكر له، و ذلك بالرغام من الالتباس الشّديات الرغام من الالتباس الشّديات الحاصل بشأنها.





سكسكة بحوث و دراسيات نهج حفّوز عمارة أنيس 3000 صفاقس الهاتف: 74 222 17 - الفاكس: 855 270 74 الجوال: 871 97 98 و 677 469 Imparimente Reliune d'Ant Tuncarimente Reliune d'Ant Tuni (200 74) 432 030 Fax: (200 74) 432 137 White Island Tuning Island Isla